

ٱڵۼؙڸ۠ڒؿؗٳڿٛۊؿؙ ٳٳڛٚؿ<u>ؚۯڿۼؘڿؙڔؙڗڿڵٳۼ</u>ڸٳٳٳڹ

للنئ الثالثك التلافك

الصحيح من سيرةالنبى الاعظم عي (الجزء الثالث والثلاثون)

للعلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي

الناشر : دارالحديث للطباعة والنشر

المطبعة: دار الحديث الطبعة: الثانية / ١٤٢٨ هـ ق ـ ٢٠٠٧ م ـ ١٣٨٦ هش

عدد المطبوع: ١٠٠٠ دورة



قم، شارع معلم، قرب الساحة الشهداء، الرقم ١٢٥

الهاتف: ۲۰۱۰ ۷۷۶۰۰۲۰ ۲۰۱۰ ۷۷۴۰ فاکس: ۲۰۱۱ ۷۷۴۰۰۲۰ ص.ب ۳۷۱۸۰ (۳۲۸ ۲۰۲۰ ص.ب

لبنان ـ بيروت ـ حارة حريك ـ خلف الضمان الاجتماعي ـ بناية فروزان. تلفاكس: ٢٧٢٦٦٤ ـ ١ - ٩٦١ ـ ٠٠٩٦١

BEIRUT - LEBANON Haret Herik Behind Center Forozan Bldg TeleFax: + 961 1 272664

http://www.hadith.net ISBN (SET): 978 \_ 964 \_ 493 \_ 171 \_ 0

hadith@hadith.net ISBN: 978 - 964 - 493 - 225 - 0



جميع الحقوق محفوظة للناشر •

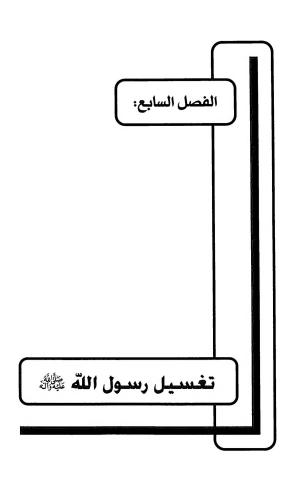



#### إبليس يغريهم بترك تغسيل النبي سَيِّ اللَّهُ:

عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحارث بن يعلى بن مرة، عن أبيه، عن جده قال: قبض رسول الله "صلى الله عليه وآله" خلف الثوب، وعلي "عليه السلام" عند طرف ثوبه وقد وضع خديه على راحته، والربح يضرب طرف الثوب على وجه على «عليه السلام"، قال: والناس على الباب وفي المسجد ينتحبون ويبكون، وإذا سمعنا صوتاً في البيت: إن نبيكم طاهر مطهر، فادفنوه ولا تغسلوه.

قال: فرأيت علياً «عليه السلام» حين رفع رأسه فزعاً، فقال: اخسأ عدو الله، فإنه أمرني بغسله، وكفنه ودفنه، وذاك سنَّة.

قال: ثم نادى مناد آخر غير تلك النغمة: يا علي بن أبي طالب، استر عورة نبيك، ولا تنزع القميص٬٬

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص ٥٤١ و ٥٤٢ وتهذيب الأحكام ج١ ص ١٣٢ و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج١ ص ٤٦٨ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص ١٥٣ والوسائل (ط دار الإسلامية) والوسائل (ط دار الإسلامية) ج٢ ص ١٥٧.

من الواضح أن إبليس لعنه الله إنها يريد إلقاء الشبهة في قلوب ضعفاء العقل والإيهان، وقاصري المعرفة بالدين وأحكامه. فلعل الأمور تنتهي إلى الإختلاف بين المسلمين، حتى لو أصر علي اعليه السلام، على تغسيله، حيث سيكون هناك من يتهمه بأن هذا مجرد اجتهاد منه، ولعله قد أخطأ فيه، ولاسيها إذا لم يستطع أولئك الناس أن يفرقوا بين الملك والشيطان، فيظنون أن الذي كلمهم ملك.

ولكن وصية النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي، قد مكنت علياً «عليه السلام» من إزالة الشبهة، وإبعاد وسوسات الشيطان عنهم بأهون سبيل..

### تغسيل الرسول ﷺ:

قال ابن إسحاق: فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم الثلاثاء.

وروى ابن سعد عن علي، وأبو داود ومسدد، وأبو نعيم وابن حبان، والحاكم والبيهقي، وصححه الذهبي، عن عائشة قالت: لما أرادوا غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري كيف نصنع، أنجرد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثيابه كها نجرد موتانا؟ أم نغسله وعليه وثيابه؟

فلها اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه ثيابه. الفصل السابع: تفسيل رسول الله ﷺ: ......

فقاموا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» وعليه قميصه، فغسلوه يفاض عليه الماء والسدر فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم [فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه] ٠٠٠.

وعن علي «عليه السلام» قال: لما أخذنا في جهاز رسول الله «صلى الله عليه وآله» أغلقنا الباب دون الناس جميعاً، فنادت الأنصار: نحن أخواله، ومكاننا من الإسلام مكاننا.

ونادت قريش: نحن عصبته.

فصاح أبو بكر: يا معشر المسلمين، كل قوم أحق بجنازتهم من غيرهم، فننشدكم الله، فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه، والله لا يدخل عليه إلا من دعي".

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۱ و ۳۲۲ عن أبي داود ج ۲ ص ۲۱ وقال في هامشه: أخرجه الحاكم ج ۳ ص ۵ والبيهقي في الدلائل ج ۷ ص ۲ ۲ وسنن أبي داود ج ۲ ص ۱۷ وعون المعبود ج ۸ ص ۲۸۸ وكتاب الهواتف لابن أبي الدنيا ص ۲۱ والمنتقى من السنن المسندة ص ۱۳٦ والتمهيد لابن عبد البر ج ۲ ک ص ۱۸۰ و والمديد الأمم والملوك ج ۲ ص ۲ ۵ و والمديرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ۱۸ و واريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۲ و وسبل السلام ج ۲ ص ۹ والبداية والنهاية ج ٥ ص ۲ ۸ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ۱۰۷ وعيون الأثر ج ۲ ص ۳۵ .

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲۱ وقال في هامشه: أخرجه ابن سعد في الطبقات ج۲ ص۳۱۶ و (ط دار صادر) ج۲ ص۲۷۸ وراجع: إمتاع الأسماع ج۱۶ ص۷۰۰ وكنز العمال ج۷ ص۲۲۰.

وعن ابن عباس قال: اجتمع القوم لغسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» وليس في البيت إلا أهله: عمه العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، والفضل بن عباس، وقثم بن عباس، وأسامة بن زيد بن حارثة، وصالح مولاه.

فلما اجتمعوا لغسله، نادى مناد من وراء الناس، وهو أوس بن خولي الأنصاري، أحد بني عوف بن الخزرج، وكان بدرياً على علي بن أبي طالب، فقال: يا على، ننشدك الله وحظنا من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقال له علي «عليه السلام»: ادخل، فدخل فحضر غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يلِ من غسله شيئًا، فأسنده علي إلى صدره، وعليه قميصه، وكان العباس، والفضل، وقثم يقلبونه مع علي، وكان أسامة بن زيد، وصالح مولاه يصبان الماء، وجعل علي يغسله، ولم ير من رسول الله «صلى الله عليه وآله» شيئًا مما يُرى من الميت، وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيًا وميتًا، حتى إذا فرغوا من رسول الله «صلى الله عليه وآله» وكان يغسل بالماء والسدر جففوه، ثم صنع به ما يصنع بالميت".

ونقول:

إن لنا على هذه النصوص ملاحظات عديدة، نذكر منها ما يلي:

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲۶ عن أحمد، والبداية والنهاية ج٥ ص ٢٨١ ومسند أحمد ج١ ص٢٠٠ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٧٧٥ والثقات لابن حبان ج٢ ص١٥٨ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣٣٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص١٨٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص٧٠٢.

إن ما زعمه ابن إسحاق، من أن الناس أقبلوا على جهاز رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد بيعة أبي بكر، لا يصح للأسباب التالية:

أولاً: ما روي من أن علياً «عليه السلام» قد جهز رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وانتهى من دفنه قبل أن ينتهي أهل السقيفة من سقيفتهم، وقال «عليه السلام» بعد انتهائه من إهالة التراب عليه «صلى الله عليه وآله»، وقد اتكا على مسحاته وسأل عن خبر أهل السقيفة..

ثانياً: قد ذكرنا أن الأقوال حول وقت دفنه «صلى الله عليه وآله» ختلفة، ومن جملتها: أنه «صلى الله عليه وآله» دفن ليلة الثلاثاء، أو يوم الثلاثاء، أو يوم الأربعاء، ولا يتوافق أكثرها مع دعوى ابن إسحاق هذه، من أن الناس بعد البيعة لأبي بكر قد أقبلوا على جهاز رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لأن السقيفة وإن كانت قد انتهت يوم الإثنين، لكن البيعة العامة قد بدأت يوم الثلاثاء، واستمرت عدة أيام.

ثالثاً: لو سلمنا: أنه «صلى الله عليه وآله» دفن يوم الأربعاء، فالسؤال هو: إذا كان الناس قد بدأوا بتجهيزه «صلى الله عليه وآله» يوم الثلاثاء، فلماذا لم يدفن إلا في يوم الأربعاء؟! فإن تجهيزه ودفنه «صلى الله عليه وآله» لا يحتاج إلى أكثر من ساعتين على أبعد تقدير!!

رابعاً: إن علياً «عليه السلام» وبني هاشم لم يحضروا اجتباع السقيفة يوم الإثنين، لأنهم كانوا مشغولين بجهاز رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وقد صرحت رواياتهم: بأن الصحابة بمن فيهم المهاجرون والأنصار قد تركوا أمر تجهيز النبي «صلى الله عليه وآله» إلى أهله، فها معنى قولهم: «إن ١٢ ......قبل المستحدد عن سيرة النبي الأعظم الثلثان ج ٣٣ الناس أقبلوا على جهازه يوم الثلاثاء؟!

#### موقف عائشة من غسل النبي ﷺ:

ولا ندري ما الذي دعا عائشة إلى الندم على عدم تصدي نساء النبي «صلى الله عليه وآله» لغسله، فهل وجدت علياً «عليه السلام» قد قصر في القيام بها يجب عليه في تغسيل النبي «صلى الله عليه وآله»؟!

أم أنها ندمت على فوات هذه الفضيلة منها، واختصاص علي «عليه السلام» بهذا الفضل دونها؟!

أم أنها ترى نفسها أقرب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» من ابنته «عليها السلام»، فتريد أن تستبدُّ برسول الله «صلى الله عليه وآله» دونها؟!

وإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد أوصى علياً «عليه السلام» بأن يتولى تغسيله، فهل تستطيع هي أن تبطل هذه الوصية، وتمنع من تنفيذها؟! وهل يرضى الصحابة منهابذلك؟!

# أوس بن خولي شارك في الدفن لا في التفسيل:

وقد زعمت الرواية أيضاً: أن علياً «عليه السلام» قد أدخل أوس بن خولي الأنصاري، فحضر، ولم يشارك في غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

وكأن ثمة تعمداً من هؤلاء الرواة للإيجاء بأن دخول أوس قد كان بلا فائدة ولا عائدة، مع أنه سيأتي: أنه شارك في حمل رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى قبره، ثم تناوله منه علي «عليه السلام»..

بل يظهر من تلك الرواية: أن الأنصار إنها طلبوا المشاركة في دفن النبي

ونحسب أن سبب تعمد هذا التضعيف لدور الأنصار: أن أحداً من المهاجرين الذين حضروا السقيفة، واستأثروا بالأمر لم يكن له نصيب في شرف المشاركة في شيء من مراسم تجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله» ودفنه، فلم تطب أنفس محبي هؤلاء بالجهر بفوز أوس بن خولي الأنصاري بهذا الشرف دونهم..

### تجريد رسول الله عَلَيْكُ للغسل:

ولا مجال لقبول ما ذكرته عائشة من اختلاف الصحابة في تجريد رسول الله «صلى الله عليه وآله» للغسل وعدمه.

فإنه لا مجال للاختلاف في ذلك بين أحد من الناس، ما دام أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد كلف خصوص على «عليه السلام» بأن يغسله، وهو «عليه السلام» لم يكن جاهلاً بهذا الأمر ليحتاج إلى رأي غيره فيسألهم عنه، ليقع الاختلاف بينه وبينهم.

مع العلم بأن الله قد أكمل دينه، وأبلغ جميع الأحكام.. فلا مجال للحيرة، والاختلاف..

إلا إذا فرض أنه «صلى الله عليه وآله» قد أبلغ هذا الحكم لشخص بعينه، وهو من سيقوم بهذه المهمة بوصية منه، وهو خصوص على أمير المؤمنين «عليه السلام»، حيث لا بد أن يعرِّفه بهذا الحكم الشرعي المتبقي من الشريعة، لكي يطبقه على مورده.

ولا يعقل أن يتكتُّم «صلى الله عليه وآله» على ما هو جزء من الشريعة،

وقد حضر وقت العمل به، لأن موته "صلى الله عليه وآله" سيبقي هذا الحكم مجهولاً، وتبقى الشريعة ناقصة، وسوف لا ينزل جبرئيل على أحد بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» وفي هذه الصورة يكفي أن يخبرهم علي بها عهد له به رسول الله "صلى الله عليه وآله"، ولا تبقى حاجة ولا مجال لرأي أبي بكر، أو غيره..

أما افتراض أن يكون تبليغ هذا الحكم من متكلم مجهول، يسمعون صوته، ولا يرون شخصه، فهو لا يدفع الإشكال، بل هو يؤكده ويقويه، إذ لعل المتكلم المجهول كان شيطاناً أيضاً. لا سيها مع ما سمعناه آنفاً عن إبليس، حيث طلب منهم أن يدفنوا نبيهم من دون غسل أصلاً..

ولولا أن علياً «عليه السلام» أعلمهم أن هذا صوت إبليس، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أوصاه بتغسيله لأطاعوا إبليس فيها دعاهم إليه ولو لزعمهم أنهم حسبوه ملكاً!!..

وإذا كان جبرئيل قد أمرهم حين غسل النبي «صلى الله عليه وآله» بأن لا يجردوا النبي «صلى الله عليه وآله» من قميصه.

فقد يكون لأجل أن بعض الناس قد حاول الطعن بصحة فعل أمير المؤمنين «عليه السلام»، فدافع جبرئيل عنه، وصوَّب فعله، وقطع الطريق أمام عبث العابثين، وكيد الخائنين.

على أن هذا النوم المفاجئ حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، وسائر ما ذكرته عائشة، لم يكن أمراً عادياً، بل هو معجزة ظاهرة، وكرامة باهرة، وهي مما تتوفر الدواعي على نقله، فلهاذا لم ينقله لنا أحد من الصحابة سوى عائشة؟!! مع أن المفروض: أن تكون عائشة في معزل عن هذا الأمر،

# أبو بكر: كل قوم أحق بجنازتهم:

وعن نداء الأنصار: نحن أخواله، ونداء قريش: نحن عصبته، وتدخُّل أبي بكر لحسم الأمر.. نقول:

إنه أيضاً موضع شك وريب.

أولاً: لأن المفروض: أن أبا بكر، وعمر، وأبا عبيدة وغيرهم من المهاجرين، وكذلك سعد بن عبادة، وأسيد بن حضير، والحباب بن المنذر وغيرهم من الأنصار، كانوا حين تجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله» في سقيفة بني ساعدة، في معنى قول الرواية: إن أبا بكر قد كلَّم المهاجرين والأنصار بالكف عن المطالبة بالمشاركة في تجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

وأما إشراك أوس بن خولي الأنصاري، ومطالبة الأنصار بالمشاركة فإنها كان حين وضع النبي «صلى الله عليه وآله» كها سنشير إليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ثانياً: إن أبا بكر وعمر قد اعترضا على على «عليه السلام» بأنه لم يُشْهِدُهما أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فردّ عليهما بأن السبب في ذلك: أنه لم يرد أن يعرضهما للخطر، لأنه ما من أحد يرى عورة النبي «صلى الله عليه وآله»\_والمراد ما يواريه قميصه\_إلا ذهب بصره".

 <sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ص٣٢٨ والخصال ج٢ ص١٧٧ و (ط مركز النشر الإسلامي)
 صـ٦٤٨ والبحار ج٢٢ ص٦٤٦ وج٠٤ ص٠٤١ عنها وعن الإحتجاج.

وقد حاول بعض الإخوة أن يصر على إرادة الصورة الحقيقية، وأن المراد هو رؤيتها اتفاقاً، فإنه يوجب العمى إلا إن كان الرائي هو علي «عليه السلام» وقال: لو كان المراد بالعورة ما يواريه القميص لرخص علياً «عليه السلام» بأن يغسله مع التجريد من القميص مع ستر العورة ويؤيد ذلك: أن الرواية الآتية عن الإمام الكاظم تقول:

إن علياً «عليه السلام» أراد تجريد النبي «صلى الله عليه وآله» من قميصه، فدل ذلك على أن حكم التجريد شيء، وحكم رؤية العورة شيء آخر وسيأتي أن رواية عدم تجريد الميت من قميصه للغسل تدل على أن ذلك ليس من مختصات رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع أن ظاهر الروايات الناهية عن تغسيل غير علي له «صلى الله عليه وآله» معااة بأن ما رأى أحد عورته «صلى الله عليه وآله» إلا عمي، ظاهرها خصوصية النبي «صلى الله عليه وآله».

ونقول: إن ما ذكره هذا الأخ الكريم لا مجال لقبوله، فإن علياً «عليه السلام» لابد أن يبالغ في الإحتياط في الستر ولن يسمح بأن تصبح عورة رسول الله في معرض رؤية أحد، لا هو ولا غيره، لا عمداً ولا اتفاقاً.. ونهي النبي «صلى الله عليه وآله» علياً عن تجريده من قميصه مع أنه يجوز لعلى «عليه السلام» أن يغسله مجرداً منه إنها هو لإعلام الأخرين بخصوصية على والنبي «صلى الله عليه وآله» في هذا الحكم الخاص ولعل رواية الإمام الكاظم «عليه السلام» الآتية تدل إلزامية هذا الحكم فلا مجال لإدعاء استحبابية هذا الحكم وبذلك يظهر الفرق بين النبي وبين غيره في هذا الحكم، فإن تغسيل النبي في قميصه لازم، وتغسيل غيره كذلك مندوب.

وقد تضمنت الرواية المتقدمة أموراً أخرى، لا مجال لقبولها أيضاً، وستأتي الإشارة إلى ما يبطلها، ومن ذلك:

ألف: الإقتصار في حديث التغسيل على ذكر الماء والسدر، من دون إشارة إلى الكافور، مع أنهم يعتبرون أن الكافور مطلوب في تغسيل الميت.

ب: عد أسامة بن زيد، وصالح مولاه من أهل بيت النبي "صلى الله عليه وآله"، وليس الأمر كذلك، وإلا للزم عد غيرهما من مواليه أيضاً في جملة أهل بيته.

ج: حديث إسناد علي «عليه السلام» النبي «صلى الله عليه وآله» إلى صدره يكذب ما ادَّعوه من أن الفضل بن العباس أخذ بحضن النبي «صلى الله عليه وآله»، وعلى «عليه السلام» يغسله..

د: حديث أن العباس والفضل وقثماً كانوا يقلبون «صلى الله عليه وآله».. ينافي حديث أنهم كانوا يناولون علياً «عليه السلام» الماء، أو كان أحدهم يأخذ بالثوب ليظلل به، أو أن أحدهم كان قاعداً، وأن الملائكة هي التي كانت تقلبه لعلي «عليه السلام».. أو نحو ذلك مما ورد في الروايات.

هــ: حديث أن أسامة وصالحاً كانا يصبان الماء أيضاً ينافي سائر الروايات كها سنرى..

## على عَلَيْدِ يَفْسَلُ النبِي سَيِّالِكُ وحده:

وقد ادَّعوا: أن العباس وولديه الفضل وقثهاً كانوا يساعدون علياً «عليه

وكان أسامة بن زيد وشقران يصبان الماء ".

وفي نص آخر ذكر بدل شقران صالح مولاهما، أي مولى علي «عليه السلام» وأسامة™.

(۱) مسند أحمد ج١ ص ٢٦٠ والثقات لابن حبان (ط حيدرآباد) ج٢ ص ١٥٨ والرياض النضرة (ط الخانجي بمصر) ج٢ ص ١٧٩ وشفاء الغرام (ط دار إحياء الكتب العربية) ج٢ ص ٣٨٦ و مختصر سيرة الرسول "صلى الله عليه وآله" لعبد الله الحنبلي (ط المطبعة السلفية بالقاهرة) ص ٧٠٠ وإحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص ٧٠٠ و ٣٠٠ والبداية والنهاية ج٥ ص ٢٨١ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص ٧٠٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ١٥٨ و وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص ٣٢٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص ٢٩٨.

(۲) راجع المصادر في الهامش السابق. وراجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٥٩١ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٢ ص٥٩١ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٢ ق٢ ص٦٣٠ وغيون الأثر ج٢ ص٤٣٣ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج ٨ ص٧٠٣ وج١٨ ص١٩٣ وج٢٣ ص٥٠٠ و ٨٠٠ و تنفيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج١ ص٥٠١ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٥٠٠١ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٥٠٠١ والسيرة الخلية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٥٧٥.

(٣) مسند أحمد ج١ ص٢٦٠ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص٦٩٨ وتلخيص الحبير ج٥ ص١١٦ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٨١ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٤٧٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص١٨٥ وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٤٢٥ والسيرة الحبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٧٥.

وفى نص آخر: «أسامة بن زيد، وأوس بن خولة» (ا

وفي نص آخر أيضاً: «والفضل وقثم وأسامة وصالح يصبون عليه»... وفي نص آخر: «والعباس يصب الماء»...

وفي نص: «غسله على والعباس والفضل بن العباس وصالح مولى رسول الله»··.

ونص آخر يقول: «غسله علي والعباس، وابناه: الفضل وقثم»٠٠٠.

(١) التمهيد لابن عبد البرج ٢٤ ص٤٠٢ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٥٦٦.

(۲) شرح مسند أبي حنيفة ص٣٠٦ و شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٢٣ ص٥٠٨.
 (٣) أسد الغابة ج١ ص٣٤.

- (٤) السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص ٤٧٥ وتلخيص الحبير ج٥ ص ١٦٠ ونيل الأوطار ج٤ ص ٦٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص ٣٩٠ وعون المعبود ج٨ ص ٢٨٨ والمصنف للصنعاني ج٣ ص ٣٩٧ وكنز العيال ج٧ ص ٢٥٩ و ٢٧٣ وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص ٣٢٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ٢٠ والمباع الأسماع ج١٤ ص ٥٧١ والبداية والنهاية ج٥ ص ٢٨٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص ٢٥٠ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص ٢٩٧ والمصنف لابن أبي شيبة ج٨ ص ٢٥٠ .
- (٥) بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج١ ص٣٠١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٧٨.
- (٦) الأنس الجليل (ط القاهرة) ص١٩٤ وراجع: فقه الرضا ص٢٠ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٢٠٠ والوافي بالوفيات ج١ ص٦٦ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٢٣ ص٥٠٨ و ٥٠٩.

وقال في رواية أخرى: «فغسله علي «عليه السلام»، يدخل يده تحت القميص، والفضل يمسك الثوب عنه، والأنصاري يدخل الماء»<sup>...</sup>.

ونقول:

إن ذلك كله موضع شك وريب، وذلك لما يلي:

١ ـ روي عن الإمام الكاظم (عليه السلام» أنه قال: قال علي (عليه السلام»: غسلت رسول الله (صلى الله عليه وآله» أنا وحدي وهو في قميصه، فذهبت أنزع عنه القميص، فقال جبرئيل: يا علي، لا تجرد أخاك

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية ج٥ ص٢٦١ عن البيهقي، ومسند البزار، ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٤٣ وج١٤ ص٣٣ وج١٤ ص٣٤٣ وج١٤ وإمتاع الأسماع ج٢ ص٣٤٣ وج١٤ ص٧٤ وص٧٤ والمسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٠٢٥ وسبل الهدى والرشاد ج٢٢ ص٤٣ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٢٧١ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٧ ص٣٠٩ وج١٨ ص١٩٥.

<sup>(</sup>۲) حياة الصحابة (ط دار القلم بدمشق) ج٢ ص٣٠٦ وإحقاق الحق (الملحقات) ج١٨ ص١٨٧ و ١٨٨ عن المعجم الكبير، ومناقب الإمام أمير المؤمنين اعليه السلام الكوفي ج٢ ص٨ ونهج السعادة للمحمودي ج١ ص٣٦ ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٦ والمعجم الأوسط ج٣ ص١٩٦ والمعجم الكبير ج١ ص٣٠٠ وكنز العمال ج٧ ص٢٥٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٠٠٠ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٢٠٥.

الفصل السابع: تغسيل رسول الله ﷺ ......

من قميصه فإن الله لم يجرده، فغسله في قميصه ٠٠٠٠.

٢ ـ وفي حديث المناشدة: هل فيكم أحد غسل رسول الله "صلى الله عليه وآله» غيري؟

قالوا: اللهم لا.

قال: هل فيكم أحد أقرب عهداً برسول الله «صلى الله عليه وآله» مني. قالوا: اللهم لا.

قال فأنشدكم الله: هل فيكم أحد نزل في حفرة رسول الله «صلى الله عليه وآله» غيري؟!

قالوا: اللهم لاس.

٣ ـ روي عن علي «عليه السلام» قوله: «إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أوصى إلي وقال: يا علي، لا يلي غسلي غيرك، أو لا يواري عورتي غيرك، فإنه إن رأى أحد عورتي غيرك تفقأت عيناه...

فقلت له: كيف؟ فكيف لى بتقليبك يا رسول الله.

فقال: إنك ستعان.

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل ج٢ ص١٩٨ والبحار ج٢٢ ص٤٤٥ و ٥٤٦ وج٧٧ ص٣٠٥ عن أمالي الشيخ الطوسي ج٢ ص٧ و ٨ وعن الطرائف ص٤٤ و ٥٥ و ٤٨ وراجع: شرح الأخبار ج٢ ص٤١٨ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص١٥٥ ومستند الشيعة للنراقي ج٣ ص١٥٠.

 <sup>(</sup>۲) الأمالي للشيخ الطوسي ص۷ و Ñ و (ط دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - قم) ص٥٥٥ والبحار ج٢٢ ص٤٤٥ وج٣٦ ص٣٦٨ عنه، وكتاب الولاية لابز. عقدة ص١٦٥.

عون علي «عليه السلام»: «أوصاني النبي «صلى الله عليه وآله» لا يغسله غيري، فإنه لا يرى عورتي إلا طمست عيناه»".

 (۱) البحارج ۳۱ ص ٤٣٤ وراجع ج ۲۲ ص ٥٠٦ والخصال ج ٢ ص ٥٧٣ و ٤٧٥ ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني ج ٣ ص ١٦٧.

(٢) المناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٢٠٥ وإحقاق الحق (الملحقات) ج٧ ص٢٩ ـ ٣٢ عن الشفاء لعياض (ط العثمانية بإسلامبول) ج١ ص٥٤ ونهاية الإرب ج١٨ ص٣٨٩ وميزان الإعتدال (ط القاهرة) ج١ ص٣٥٩ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٦١ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٥ ص٢٨٢ عن البيهقي ومسند البزار، وعن السيرة الحلبية ج٣ ص٣٥٥ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٧٦ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٧٤ه وأخبار الدول (ط بغداد) ص٩٠ وكنز العمال (ط الهند) ج٧ ص١٧٦ و (ط مؤسسة الرسالة) ج٧ ص٢٥٠ ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٦ والضَّعفاءُ للعقيلي ج٤ ص١٣ والخصائص للسيوطي (ط الهند) ج٢ ص٢٧٦ وعن المواهب اللدنية (ط بولاق) ص٣١١ وشرح مسند أبي حنيفة ص٣٠٦ وميزان الاعتدال للذهبي ج٣ ص٤١٧ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ج١ ص٦٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٠٢٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٧٨ وينابيع المودة (ط إسلامبول) ص١٧ ومشارق الأنوار للحمزاوي (ط الشرقية بمصر) ص٦٥ وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٢٣ عن ابن سعد، والبزار، والبيهقي، وتاريخ الخميس ج٢ ص١٧٠ عن مغلطاي، والشفاء لعياض، وشامل الأصل والفرع للأباضي الجزائري ص٢٧٨ والإتحاف للزبيدي ج١٠ ص٣٠٣ والأنوار المحمدية للنبهاني (ط الأدبية ببيروت) ص٩٩٥ وفقه الرضا ص١٨٨ والبحارج٢٢ ص٢٤٥ عن الإبانة لابن بطة، وحواشي الشروانيج٣ ص١٠٠.

الفصل السابع: تغسيل رسول الله ﷺ ......

• وحينها اعترض أبو بكر وعمر على أمير المؤمنين «عليه السلام» بأنه لم يُشهدهما أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» رد عليهها بقوله: «أما ما ذكرتما أني لم أشهدكها أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» فإنه قال: لا يرى عورتي أحد غيرك إلا ذهب بصره» فلم أكن لأؤذيكها به.

وأما كبي عليه فإنه علمني ألف حرف، كل حرف يفتح ألف حرف، فلم أكن لأطلعكها على سر رسول الله «صلى الله عليه وآله»…

٦ ـ روي عن ابن عباس، وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن العباس لم يحضر غسل رسول الله "صلى الله عليه وآله" قال: لأني كنت أراه يستحى أن أراه حاسراً".

٧ ـ عن النبي «صلى الله عليه وآله» قال: يا علي، تغسلني، ولا يغسلني غيرك، فيعمى بصره.

قال على «عليه السلام»: ولم يا رسول الله؟.

قال «صلى الله عليه وآله»: كذلك قال جبرئيل عن ربي: إنه لا يرى عورتي غيرك إلا عمى بصره.

إلى أن تقول الرواية: قلت: فمن يناولني الماء؟

قال «صلى الله عليه وآله»: الفضل بن العباس، من غير أن ينظر إلى

 <sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ص۳۲۸ والبحار ج۲۲ ص۶۱۶ و ۵۰۰ وج۶۰ ص۰۱۶ والخصال ج۲ ص۱۷۷ وعن الإحتجاج.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ٣٢٣ عن ابن سعد، والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ٢٧٩ وإمتاع الأسهاع ج ٢ ص ١٣٦ وج ١٤ ص ٥٦٦ و ٥٧١ وعمدة القاري ج ١٨ ص ٧١.

إلى أن قال «صلى الله عليه وآله»: وأحضر معك فاطمة، والحسن والحسين «عليهم السلام»، من غير أن ينظروا إلى شيء من عورتي<sup>١٠</sup>٠.

۸ ـ قد ذكرت الروايات: أنه لما أراد «عليه السلام» غسله استدعى الفضل بن عباس، فأمره أن يناوله الماء بعد أن عصب عينيه " إشفاقاً عليه من العمى.

٩ ـ وفي نص آخر: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قال لعلي "عليه السلام": "جبرئيل معك يعاونك، ويناولك الفضل الماء. وقل له: فليغط عينيه، فإنه لا يرى أحد عورتي غيرك، إلا انفقأت عيناه"".

(١) البحار ج٢٢ ص٤٩٦ و ٤٩٣ وج٧٨ ص٣٠٤ عن الطوائف لابن طاووس ص٤٢ وعن مصباح الأنوار ص٢٧٠ وراجع: الصراط المستقيم ج٢ ص٩٤.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل ج۲ ص۱۹٦ و ۲۰۰ و إعلام الورى ص۱۳۷ و (ط مؤسسة آل البیت) ج۱ ص۲۹۹ والبحار ج۲۲ ص۱۹۸ و ۲۹۹ وج۸۷ ص۳۰۷ وعن الإرشاد للمفید ص۲۶ و ۲۹۹ و ۲۰۹ و (ط دار المفید) ج۱ ص۱۹۷ و عن المناقب لابن شهرآشوب ص۲۰۳ ـ ۲۰۳ وعن إعلام الورى ص۱۶۳ و ۱۶۶ ودعائم الإسلام ج۱ ص۲۸۸ وجامع أحاديث الشيعة ج۳ ص۱۵۰ و ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) البحار ج٢٢ ص١٧٥ و ٥٣٦ و ٥٤٤ وراجع ص٥٠٦ و ج٨٧ ص٣٠٣ ونقه الرضا ص٢٠ و ٢١ و (بتحقيق مؤسسة آل البيت) ١٨٨ والأمالي للشيخ الطوسي ج٢ ص٧ و ٨ و (نشر دار الثقافة \_ قم) ص٢٦٠ وكفاية الأثر ص٤٠٣ و (ط سنة ١٤٠١ هـ) ص١٢٥ وراجع: شرح الأخبار ج٢ ص٤١٩.

فاتضح مما تقدم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قد غُسِّل في قميصه، وأن علياً «عليه السلام» قد عصب عيني الفضل بن العباس. وأن علياً «عليه السلام» هو الذي غسل النبي «صلى الله عليه وآله» من وراء الثياب. وأنه لم يَر عورة رسول الله «صلى الله عليه وآله».

واتضح أيضاً: أن ما زعموه من أن العباس وابنيه كانوا يساعدون علياً «عليه السلام» في تقليب النبي «صلى الله عليه وآله» غير ظاهر، ولا سيها مع وجود روايات تقول: إن الملائكة هي التي كانت تساعد علياً «عليه السلام» على تغسيله «صلى الله عليه وآله»، وتقلّبه له.

يضاف إلى ذلك: اختلاف الروايات في المهات التي أوكلت إلى هؤلاء الأشخاص، فهل كان الفضل يساعد علياً «عليه السلام» في تقليب النبي «صلى الله عليه وآله»؟

أم أنه كان يناوله الماء من وراء الستر وهو معصوب العينين؟

أم أنه كان يمسك الثوب عنه؟

وهل شارك العباس في تغسيله؟

أم في صب الماء؟

وهل كان أسامة يصب الماء؟

أم كان يناوله علياً «عليه السلام»؟

#### المقصود برؤية عورة النبي ﷺ:

قد ذكرت بعض الروايات: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قال: لا يحل لمسلم أن يرى عورتي إلا علي "عليه السلام"، أو نحو ذلك. وليس المقصود بالعورة معناها المعروف.

بل المقصود بالعورة التي يجوز لعلي «عليه السلام» أن يراها منه «صلى الله عليه وآله»، الله عليه وآله»، و ما يواريه القميص من جسد النبي «صلى الله عليه وآله» كان يستحي أن وهو الذي صرح العباس بأن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يستحي أن يراه حاسراً عنه.

وهذا كله يعطينا: أن عصب عيني الفضل ـ مع كون التغسيل مع وجود القميص ـ إنها هو لكي لا يرى شيئاً من جسد رسول الله اصلى الله عليه وآله»، مما لم يكن كشفه مألوفاً، فإن هذا المقدار أيضاً لا يجوز أن يراه أحد، ولا بد أن يبقى مخفياً، لأن حكمه حكم العورة من جهة حرمة رؤيته، كها أن رؤيته توجب إصابة الرائى بالعمى..

ولكن كان يجوز لعلي «عليه السلام» أن يرى هذا المقدار.. لأن ذلك من خصائص النبي «صلى الله عليه وآله» وعلي «عليه السلام»: أن لا ينظر أحد إلى بدن النبي «صلى الله عليه وآله» غير علي، ولذلك لم يعصب علي «عليه السلام» عينيه عنه.

أما العورة الحقيقية نفسها، فلم يرها على «عليه السلام»، لأن رؤيتها محرمة عليه وعلى غيره. ويشهد على ما ذكرناه أن علياً «عليه السلام» قد غسل النبى «صلى الله عليه وآله» في قميصه.

#### تغسيل النبي عَلِينًا في قميصه:

قد ورد في الروايات ما يدل على أنه لا يحل لأحد رؤية جسد النبي «صلى الله عليه وآله» إلا علي «عليه السلام»، وذلك مثل: الفصل السابع: تغسيل رسول الله ﷺ ......

ألف: عن جابر: أنه "صلى الله عليه وآله" قال: لا يحل لرجل أن يرى مجردي إلا على ".

ب: عن السائب بن يزيد أنه "صلى الله عليه وآله" قال: لا يحل لمسلم يرى مجردي (أو عورتي) إلا على".

ج: وفي نص آخر: فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء الستر
 وهما معصوبا العين، قال علي: فها تناولت عضواً إلا كأنها يقلبه معي ثلاثون
 رجلاً، حتى فرغت من غسله ".

فلا بد أن يراد بهذه الروايات وأمثالها.. ما ينسجم مع روايات تغسيله

 <sup>(</sup>١) مناقب الإمام علي بن أبي طالب لابن المغازلي ص٩٤ والعمدة لابن البطريق ص٣٦ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٧ ص٣٣ والإيضاح لابن شاذان ص٤٥٥.

<sup>(</sup>۲) كنوز الحقائق للمناوي (ط بولاق) ص١٩٣ ومناقب الإمام علي أبي طالب لابن المغازلي ص٩٣ والعمدة لابن البطريق ص٢٩٦ والطرائف لابن طاووس ص١٥٧ والبحار ج٨٣ ص٣١٣ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٧ ص٣٤٦ والموضوعات لابن الجوزيج١ ص٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٢٣ عن البزار والبيهقي، وابن سعد، والبداية والنهاية ج٥ ص٢٦١ عن البيهقي والبزار، ودلائل النبوة ج٧ ص٤٤٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢١٣ و (ط دار صادر) ج٢ ص٢٧٨ وراجع: كنز العمال ج٧ ص٢٠٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٣٣ ص٧٠٥ و و١١٥ والمناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٥٠٠ والبداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص٢٨٦ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٤٧٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٠٥ و السيرة الحبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٢٧٥.

الرواية المتقدمة عن الإمام الكاظم «عليه السلام» وقد تضمنت قول جبرئيل لعلي «عليه السلام»: يا علي، لا تجرد أخاك من قميصه، فإن الله لم يجرده"، فغسله في قميصه.

٢ ـ عن بريدة: ناداهم مناد من الداخل: أن لا تنزعوا عن رسول الله قميصه".

٣ ـ إن العباس «رحمه الله» قد علل عدم حضوره غسل رسول الله
 «صلى الله عليه وآله» بقوله: «لأني كنت أراه يستحي أن أراه حاسراً».

ع قد ورد أنه نادى منادٍ: يا علي بن أبي طالب، استر عورة نبيك، ولا تنزع القميص.

في حديث المناشدة: أنه «عليه السلام» غسله مع الملائكة، وهم

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل ج۲ ص۱۹۸ عن الطرف، والمصباح، والبحار ج۲۲ ص30 و ۵۶ و ۶۸ وعن الطرائف ص35 و ۶۸ و ۸۸ و ۸۸ و ما للخبار ج۲ ص۸۷ و ۸۸ و ما أحاديث الشيعة ج۳ ص80، و جامع أحاديث الشيعة ج۳ ص80، ومستند الشيعة للنراقي ج۳ ص80،

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲۲ عن ابن ماجة، وتلخيص الحبير ج ٥ ص ١١٧ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٢٠١ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٧١ والمستدرك للحاكم ج ١ ص ٣٦٧ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٣ ص ٣٨٧ وعون المعبود ج ٨ ص ٢٩٨ وتهذيب الكمال ج ٢٢ ص ٣٠٠ وميزان الإعتدال للذهبي ج ٣ ص ٢٩٤ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٨٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ١٥٠.

٦ ـ ذكروا: أنه لما غسل النبيّ "صلى الله عليه وآله" عليٌ "عليه السلام" أسنده على صدره، وعليه قمصيه يدلكه به من ورائه، ولا يفضي بيده إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"، ويقول: بأبي وأمي، ما أطيبك حياً وميتاً. ولم يُر من رسول الله "صلى الله عليه وآله" شيء يُرى من الميت".

٧ ـ في حديث عن علي «عليه السلام»: «وأما السادسة عشرة، فإني أردت أن أجرده، فنوديت: يا وصي محمد! لا تجرده، فغسلته والقميص عليه، فلا والله الذي أكرمه بالنبوة، وخصه بالرسالة، ما رأيت له عورة»".

٨ عن ابن عباس في حديث: «فغسله على يدخل يده تحت القميص» (١٠).

٩ ـ في نص آخر: «غسله علي، والعباس وابناه: الفضل، وقثم.
 وغسلوه وعليه قميصه لم ينزع»...

(١) البحار ج٢٢ ص٤٤٣ عن أمالي الطوسي ج٢ ص٤ و ٦.

<sup>(</sup>۲) راجع: الثقات (ط حيدرآباد) ج٢ ص١٥٨ وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي الحسيني (ط دار إحياء الكتب العربية بمصر) ج٢ ص٣٨٦ ومختصر سيرة الرسول لعبد الله بن عبد الله الحنبلي (المطبعة السلفية بالقاهرة) ص٤٧٠ والرياض النضرة (ط الخانجي بمصر) ج٢ ص١٧٩ وإحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص٢٠٧ و ٧٠٢ عمن تقدم.

 <sup>(</sup>٣) البحار ج٣١ ص٤٣٤ والخصال ج٢ ص٩٧٥ و ٥٧٤ والأمالي للطوسي ص٤٧ والبحار ج٢٢ ص٤٩٥ وج٣١ ص٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ج٩ ص٣٦.

<sup>(</sup>٥) الأنس الجليل (ط القــاهرة) ص١٩٤ وراجع: فقــه الرضا ص٢٠ ومستدرك =

٣٠ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلِيُّ اللهُ ج٣٣

١٠ - عن علي «عليه السلام»: أوصى رسول الله «صلى الله عليه وآله»
 أن لا يغسله أحد غيره، فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه.

قال علي «عليه السلام»: فكان العباس وأسامة يناولان الماء من وراء ستر.

11 \_ عن محمد بن قيس مرسلاً وفيه ضعف قال: قال علي: وما كنا نريد أن نرفع منه عضواً لنغسله إلا رفع لنا حتى انتهينا إلى عورته، فسمعنا من جانب البيت صوتاً: لا تكشفوا عن عورة نبيكم...

١٢ ـ في حديث آخر: أنهم «سمعوا صوتاً في البيت: لا تجردوا رسول
 الله «صلى الله عليه وآله»، واغسلوا كها هو في قميصه.

فغسله على «عليه السلام» يدخل يده تحت القميص، والفضل يمسك الثوب عنه، والأنصاري يدخل الماء، وعلى يد على «عليه السلام» خرقة، ويدخل يده»...

١٣ ـ تقدم قوله "صلى الله عليه وآله" عن الفضل بن العباس: "من غير أن ينظر إلى شيء مني".

<sup>=</sup> الوسائل ج٢ ص٠٠٠ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص٦٩٧.

 <sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٢٢ عن البيهقي، وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٧٤٥٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٣٣ ص١١٥.

<sup>(</sup>٢) إحقاق الحق ج١٨ ص١٨٧ و ١٨٨ عن المعجم الكبير، وحياة الصحابة للكاندهلوي (ط دار القلم بدمشق) ج٢ ص٣٠٦ ونهج السعادة للمحمودي ج١ ص٣٦٥ ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٦ والمعجم الأوسط ج٣ ص١٩٦ والمعجم الكبيرج١ ص٣٣٠ و شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٨ ص١٨٧.

الفصل السابع: تغسيل رسول الله عَلِمُالِئَة ........

فاتضح أن المراد من قوله «صلى الله عليه وآله»: «لا يرى عورتي غير علي إلا كافر»٬٬ هو ما لم تجر العادة على كشفه، لا العورة بمعناها المعروف. وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر الروايات التي ذكرت أو أشارت إلى

وكذلك الحال بالنسبة إلى سائر الروايات التي ذكرت أو أشارت إلى هذا المعنى بنحو أو بآخر.

### إفتراؤهم على على علي علي الطَّيِّةِ:

ولكننا نجد في مقابل ذلك، أنهم رووا عن علي «عليه السلام» أنه قال: غسلت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئاً، فكان طيباً حياً وميتاً ﴿ ، أو نحو ذلك.

وعن سعيد بن المسيب قال: التمس على من النبي "صلى الله عليه وآله" عند غسله ما يلتمس من الميت، فلم يجد شيئاً، فقال: بأبي أنت وأمى طبت

 <sup>(</sup>۱) عن عيون أخبار الرضا ص٦٥ ومستدرك سفينة البحار ج٧ ص٤٨١ ومسند الإمام الرضا «عليه السلام» ج١ ص١٣١٠.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲۲ عن ابن سعد، وأبي داود، والبيهقي، والحاكم وصححه، ودلائل النبوة للبيهقي ج ۷ ص ٢٤٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ٢٤٤. والمستدرك للحاكم ج ١ ص ٣٦٢ وج ٣ ص ٥٩ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٥٩ وكنز العمال ج ٧ ص ٢٤٩ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٨٨ و إمتاع الأسماع ج ١٤ ص ٧٢٥ و ٣٧٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج ٨ ص ١٩٦ وج ١ ص ١٩٦ وج ٢٢ ص ١٩٥ والسيرة النبوية لابن كثير ح ٤ ص ١٩٥ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ج ١ ص ١٤٥ والمشا الدارقطني ج ٣ ص ٢٩٥ وراجع: تلخيص الحبير ج ٥ ص ١١٦ ونصب الراية ج ٢ ص ٣٠٥.

وعن علباء بن أحمر قال: كان علي والفضل يغسلان رسول الله اصلى الله عليه وآله"، فنودي على: ارفع طرفك إلى السهاء ".

وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» علي، والفضل، وأسامة بن زيد وشقران، وولي غسل سفلته علي، والفضل محتضنه، وكان العباس وأسامة بن زيد وشقران يصبون الماء ". ونقول:

إننا لا نشك في أن المقصود بهذه التعابير الإساءة إلى رسول الله «صلى

الله عليه وآله» وإلى علي «عليه السلام» على حد سواء.

فأولاً: إن الروايات الكثيرة المتقدمة قد تحدثت عن أنه قد غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» من وراء الثوب، أو القميص وفق التوجيه الإلهي، فهل يطلب شيئاً وراء ذلك أيضاً؟! ولماذا؟!

(۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲۳ وفي هامشه عن: ابن سعد ج۲ ص۲۱۰ و (ط دار صادر) ج ۲ ص ۲۸۱ وعن ابن ماجة [ج ۱ ص ٤٤١] (١٤٦٧) بسند صحيح ورجاله ثقات، وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ج۳ ص۱۳۳ وج۸ص۷۰ والتمهيد لابن عبد البر ج۲ ص۱٦۱ وكنز العمال ج۷ ص۸٤۸ وإمتاع الأسماع ج۱۶ ص۷۲۰ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج۲۳ ص۰۹۰ .

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲۳ عن البيهقي، والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٨١ و إمتاع الأسماع ج ١٤ ص ٥٤٥ و السيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ١٩ ٥.

 <sup>(</sup>۳) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲۳ عن الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۲۱۳ و
 (ط دار صادر) ج ۲ ص ۲۷۹ و راجع: إمتاع الأسياع ج ۱٤ ص ۵۷۰.

ثانياً: إن علياً «عليه السلام» كان أعرف الناس بالأنبياء وبكراماتهم، ومقاماتهم عند الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يرد في وهمه، أو أن يُختَمِلَ ولو احتمالاً ضئيلاً جداً بأن يكون ثمة ما يستكره، فضلاً عن أن يلتمس رؤية شيء من ذلك..

ثالثاً: إن ذكر أسامة بن زيد، وشقران في جملة من شارك في تغسيل النبي «صلى الله عليه وآله» من موجبات زيادة الشك في الرواية، فقد عرفنا أن الذين تولوا ذلك منه هم أهله، وهذان الرجلان ليسا من أهل النبي «صلى الله عليه وآله» ليشاركا في غسله..

ولو عدّ هذان الرجلان من أهله للزم عدّ كثيرين آخرين من أهل النبي «صلى الله عليه وآله» أيضاً، فقد كان له من الموالي ما يعد بالعشرات، فلماذا لم يشاركوا في تجهيز النبي «صلى الله عليه وآله»؟!

رابعاً: روي عن الإمام الكاظم من قوله «عليه السلام»: أنه أراد أن ينزع القميص، فقال له جبرئيل: يا علي، لا تجرد أخاك من قميصه، فإن الله لم يجرده.

خامساً: تقدم أن العباس لم يشارك في الغسل، لأنه رأى النبي "صلى الله عليه وآله" يستحي أن يراه حاسراً في حال الحياة، فهل يمكن أن يسعى علي "عليه السلام" لرؤية ما وراء ذلك؟! وعلي أعلم، وأعرف برسول الله "صلى الله عليه وآله"، وأشد مراعاة لشأنه من العباس.

سادساً: دلت الروايات على أنه «عليه السلام» أسند النبي «صلى الله عليه وآله» إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من ورائه، ولا يفضي بيده إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله». ٣٤ ....... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ هل تجريد المبي الأعظم ﷺ ج٣٣

وعن تجريد الميت عند تغسيله قال الباجي: يحتمل أن يكون ذلك خاصاً به، لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور: أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه انتهى...

ونقول:

قد ورد عن أهل البيت «عليهم السلام» ما دل على استحباب تغسيل الميت من تحت القميص "، فيدل ذلك على أن عدم تجريد النبي «صلى الله عليه وآله» من قميصه ليس من مختصات رسول الله «صلى الله عليه وآله».

### الوصي يغسل النبي ﷺ:

وعن عبد الله بن مسعود: قال: قلت للنبي «صلى الله عليه وآله»: يا رسول الله، من يغسلك إذا مت؟!

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٢٥ وتنوير الحوالك ص٢٣٠.

<sup>(</sup>۲) الكافي ج٣ ص١٩٦ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج٢ ص ٤٧٩ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج٢ ص ١٨٠ و ١٨٥ و المعتبر للمحقق الحلي ج١ ص ٢٧١ و تذكرة الفقهاء (ط.ج) ج١ ص ٣٤٧ و (ط.ق) ج١ ص ٣٠٨ و ختلف الشيعة ج١ ص ٣٩٢ و الحبل المتين (ط.ق) للبهائي العاملي ص٥٥ و ٢٠ والحدائق الناضرة ج٣ ص ١٤١ و ١٤٨ ورياض المسائل للطباطبائي ج٢ ص ١٥٧ ومستند الشيعة للمحقق النراقي ج٣ ص ١٤٨ و وجواهر الكلام للشيخ الجواهري ج٤ ص ١٤٨.

فقال: يغسل كل نبي وصيه.

قلت: فمن وصيك يا رسول الله؟!

قال: على بن أبي طالب.

فقلت: كم يعيش بعدك يا رسول الله؟!

قال: ثلاثين سنة الخ.. ".

وفي رواية أخرى: قال جبريل: يا محمد، قل لعلي «عليه السلام»: إن ربك يأمرك أن تغسل ابن عمك، فإن هذه السُنَّة، لا يُغَسِّلُ الأنبياء غير الأوصياء، وإنها يغسل كل نبي وصيه من بعده".

## نصوص حول التجهيز والدفن:

عن عبد الله بن الحارث وابن عباس: أن علياً غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فجعل يقول: طبت حياً وميتاً، وقال: وسطعت ريح طيبة لم يجدوا مثلها قط<sup>6</sup>.

<sup>(</sup>۱) البحار ج۱۳ ص۱۷ و ۱۸ و ۳۲۷ و ۲۲ ص۱۹ و ج۳۲ ص۲۷ عن إكبال الدين ص۱۷ و ۱۸ و (نشر مؤسسة النشر الإسلامي) ص۲۷ وبشارة المصطفى للطبرى ص۲۸.

 <sup>(</sup>۲) البحار ج۲۲ ص ٥٤٦ وج۷۸ ص ٣٠٤ عن الطرائف ص ٤٤ و٥٥ ومستدرك الوسائل ج٢ ص١٩٨ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص١٥٤.

 <sup>(</sup>۳) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٢٧ عن الطبراني، وعن ابن سعد ج٢ ص٣١٥ و وبيح
 ٢١٥ و (ط دار صادر) ج٢ ص٣٦٠ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٣٧٥ ونهج
 السعادة للمحمودي ج١ ص٣٦ ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٦ والمعجم الكبير =

ورووا: أن جبرئيل نزل على رسول الله "صلى الله عليه وآله» بحنوط، وكان وزنه أربعين درهماً، فقسمه رسول الله "صلى الله عليه وآله» ثلاثة أجزاء: جزء له، وجزء لعلي، وجزء لفاطمة صلوات الله عليهم".

وعن هارون بن سعد قال: كان عند علي مسك فأوصى أن يحنط به، وكان علي يقول: هو فضل حنوط رسول الله "صلى الله عليه وآله»".

وعن علي «عليه السلام» قال: قال رسول الله «صلى الله عليه وآله»:

= ج١ ص٢٣٠ وكنز العمال ج٧ ص٢٥٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص٦٩٦ وج١٨ ص١٨٧.

<sup>(</sup>۱) البحار ج ۲۲ ص ٤٤٥ و ٥٤٥ و ٥٠٥ و ج ۷۸ ص ۳۱۳ وعلل الشرائع ص ٢٩٠ و رمنشورات المكتبة الحيدرية) ج ١ ص ٣٠٣ و تهذيب الأحكام ج ١ ص ٢٩٠ و الوسائل (ط دار والوسائل (ط دار الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ٢ ص ٧٣٠ و ٧٣١ و الكافي (الفروع) ج ١ ص ٤٠ و (ط دار الكتب الإسلامية) ج ٣ ص ١٥٠ و عن أمالي الشيخ ج ٢ ص ٤ و ٦ وعن الاحتجاج ص ٧٧ - ٧٥ و غتلف الشيعة ج ١ ص ٣٠ والحدائق الناضرة ج ٤ ص ٢ و جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٢ وسنن النبي قصلي الله عليه واله ١ للطباطبائي ص ٢٥٠ للطباطبائي ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص ٣٢٤ عن ابن سعد، والحاكم في الإكليل، وفي هامشه عن دلائل النبوة للبيهقي ج٧ ص ٢٤٩، وفقه السنة ج١ ص ١٥٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص ٤٠٥ وتحفة الأحوذي ج٤ ص ٢٠٠ ومعرفة السنن والآثار ج٣ ص ١٣٨ ونصب الراية ج٢ ص ٣٠٧ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج١ ص ٢٠٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص ٢٨٨ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص ٥٨٠.

وعن أبي جعفر محمد بن علي «عليها السلام» قال: غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثلاثاً بالسدر، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر يقال لها: الغرس [لسعد بن خيثمة بقباء]، وكان النبي «صلى الله عليه وآله» يشر ب منها".

ونقول:

لا بأس بملاحظة ما يلى:

## احتضان فضل بن عباس للنبي عَبِّاللهُ:

قد ذكرت روايات هؤلاء: أن علياً «عليه السلام» كان يغسل النبي «صلى الله عليه وآله»، والفضل بن العباس آخذ بحضنه، يقول: اعجل يا على، انقطع ظهري أو نحو ذلك.

ونقول:

١ ـ إن تغسيل الميت لا يحتاج إلى أن يأخذه أحد الناس بحضنه!! أو أن

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲۳ عن ابن ماجة [ج۱ ص٤٤١] (١٤٦٨) وانظر الكامل لابن عدي ج۲ ص٢٦٧ وكنز العهال [ج١٥ ص٣٧٥] (٤٢٢٩)، وفتح الباري ج٥ ص٢٠٠ وتهذيب الكهال ج٣ ص١١٢.

 <sup>(</sup>۲) راجع: سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲۳ وفي هامشه عن ابن سعد ج۲ ص۲۱۶ وعن دلائل النبوة للبيهقي ج۷ ص۲۱۶ وعن دلائل النبوة للبيهقي ج۷ ص۳۶۰ وينل الأوطار ج٤ ص٦٦ وعون المعبود ج٨ ص۲۸۸ وإمتاع الأسماع ج٤١ ص٥٧١.

إن الملائكة هي التي كانت تساعد علياً «عليه السلام» على تقليب
 رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما ورد في الروايات.

وفي بعضها قال "صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام»: جبرئيل معك يعاونك. فراجع ما قدمناه حين الحديث عن انفراد علي «عليه السلام» بغسل النبي "صلى الله عليه وآله»، وقد أخبره النبي "صلى الله عليه وآله» بأنه سيعان، وروى ابن سعد عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وآله» لعلى: «اغسلنى إذا مت».

فقال: يا رسول الله، ما غسلت ميتاً قط!

قال: إنك ستهيأ أو تيسر.

قال علي: فغسلته، فها آخذ عضواً إلا تبعني، والفضل آخذ بحضنه يقول: أعجل يا علي انقطع ظهري٬٬۰

غير أن هذه الرواية قد عادت لتناقض نفسها وتقول: إن الفضل كان آخذاً بحضن النبي «صلى الله عليه وآله»، فالصحيح هو الرواية التي رواها الصدوق «رحمه الله»، وهي لم تذكر الفضل أصلاً، بل قالت: «فوالله، ما أردت أن أقلب عضواً من أعضائه إلا قلب لي»". ولم تزد على ذلك.

 <sup>(</sup>١) راجع: سبل الهدى والرشادج ١٢ ص ٣٢٣ و ٣٣٣ وفي هامشه عن ابن سعدج ٢ ص ٢١٥ و (ط دار صادر) ج٢ ص ٢٨١ وكنز العمال ج٧ ص ٢٥٦ وإمتاع الأساع ج١٤ ص ٧٧ و وشرح إحقاق الحق ج٧ ص ٣٥ و ج٣٣ ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) الخصال ج۲ ص۷۳ و ۷۷۶ والبحار ج۳۱ ص۴۳۶ وراجع ج۲۲ ص۳۰۰ ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني ج۳ ص۱۲۷ وذخائـر =

الفصل السابع: تغسيل رسول الله ﷺ: .......

٣ ـ ذكرت الروايات المتقدمة حين ذكر انفراد علي «عليه السلام»
 بغسله «صلى الله عليه وآله»: أنه «صلى الله عليه وآله» حدد مهمة الفضل بن
 العباس بمناولة الماء.

٤ ـ قد صرحت بعض النصوص: بأن علياً «عليه السلام» قد أسند النبي «صلى الله عليه وآله» على صدره، وعليه قميصه يدلكه به ١٠٠٠. ولم تذكر الفضل.

إن ثمة رواية تقول: إن علياً «عليه السلام» كان يغسل النبي «صلى الله عليه وآله»، وكان الفضل يمسك الثوب عنه...

فكأن هؤلاء القوم متحيرون في الدور الذي يريدون إسناده للفضل بن العباس في قضية تغسيل رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

العقبى ص٧١ والبحارج٣١ ص٤٣٤ وكنز العيال ج٧ و٢٤ وتاريخ مدينة دمشق ج١٣ ص١٢٩ وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن الدمشقي ج١ ص٨٠١ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٧ ص٣٦ وج٨١ ص١٩٣ وج٣٢ ص٥٠٥ وراجع: مناقب الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» للكوفي ج١ ص٣٣٧.

 <sup>(</sup>١) قد ذكرنا هذه الرواية ومصادرها حين الحديث عن انفراد علي «عليه السلام»
 بغسل النبي «صلى الله عليه وآله».

<sup>(</sup>۲) إحقاق الحق ج۱۸ ص۱۸۷ و ۱۸۸ عن المعجم الكبير، وحياة الصحابة للكاندهلوي (ط دار القلم بدمشق) ج۲ ص۳۰۳ ونهج السعادة للمحمودي ج۱ ص۳۳ ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٦ والمعجم الأوسط ج٣ ص١٩٦ والمعجم الكبير ج١ ص٣٢٠ و شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٨ ص١٨٧.

وقد ذكرت الرواية آنفاً: أن النبي اصلى الله عليه وآله؛ غُسِّل ثلاثاً بالسدر.

ومن الواضح: أن الميت يغسل بالماء القراح مرة، وبالكافور مرة، وبالسدر مرة، فلهاذا اقتصر هؤلاء على ذكر السدر؟

ولا مجال للاعتذار عن ذلك بأن الكافور ربها لم يكن متوفراً، فإن جبرئيل الذي جاء بالحنوط للنبي "صلى الله عليه وآله»، سوف يكرمه بإحضار الكافور أيضاً، لو صح أنه كان مفقوداً.

ولو سلم أن الكافور كان مفقوداً فلهاذا أهمل الراوي ذكر الغسل بالماء القراح أيضاً. فإن الماء كان متوفراً بلا شك، وقد أرشدهم النبي «صلى الله عليه وآله»، وحدده لهم في بئر غرس.

## على الله يمسح عين النبي عَلَاقَهُ بلسانه:

وذكروا: أن علياً «عليه السلام» لما غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» وفرغ من غسله نظر في عينيه، فرأى فيهها شيئاً، فانكب عليه، فأدخل لسانه، فمسح ما كان فيهها، فقال: بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليك، طبت حياً، وطبت ميتاً. قاله العالم «عليه السلام» …

وهذا هو الإيهان الخالص الذي يقدم للناس الأسوة والقدوة في التبرك

 <sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص۱۷ و وج۸۷ ص۳۱۸ وفقه الرضا ص۲۰ و ۲۱ و (تحقیق مؤسسة آل البیت) ص۱۸۳ وجامع أحادیث الشیعة ج۳ ص۱۵۰.

الفصل السابع: تغسيل رسول الله عَيْثِلاَنُهُ ............................... ٤١

برسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويسوقهم إلى حقائق الإيهان، من خلال تجسيدها ممارسة وعملاً، ولا يبقيها في دائرة النظرية والتوجيه والإرشاد..

#### غسل مس الميت:

روى محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين «عليه السلام» حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله» عند موته؟

فأجابه: النبي «صلى الله عليه وآله» طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين «عليه السلام» فعل، و جرت به السنة<sup>..</sup>.

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص ٥٤٠ و تهذيب الأحكام ج١ ص٣٠ و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج١ ص ١٠٨ وذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ج٢ ص ٣٠١ والإستبصار للشيخ الطوسي ج١ ص ١٠٠ وجامم أحاديث الشيعة ج٣ ص ١٠.

ي منه أن الله الاصبار الله عليه وآله اله و سار قيل إلى - شااة ر الا بيلان. و - خوال . تجيسيله الإسقاء عساكر رلايقيها في ذائر ، الخد الارائلو

#### غسل المست

روي محمد ن أخسخ السف بالور قيمة Barrier Same Ell. Parcellat for a large of the total J. .... عمل إسهار الله أصباح الله عليه والدائدة الدائد طجاب: النبي عميل ألله على وجه طاب عليه ealer the organization on it is the

113 Hardle - 177 may 20 a few 100 100 - 1 m Kulkaji i digi il il di n'i edite di dinor engylesellerite ille of the 1777 election and of energial war thinks by and in

نعر سا Sec. 15.



では、1986年に、「中国の公司を受け、大学の対象的では、 かいたいない。 「という」、「かいだい」、からないのである。1988年の表記というできたが、ご称には、1988年の表現的には1988年の 

#### الصلاة على رسول الله عَيْاتُهُ:

ورد في صحيحة أو حسنة الحلبي: عن الإمام الصادق «عليه السلام» أنه قال: «أتى العباس علياً أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقال: يا علي، إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بقيع المصلى، وأن يؤمهم رجل منهم.

فخرج أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى الناس، فقال: أيها الناس، إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إمامنا حياً وميتاً. وقال: إني أدفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في البقعة التي قبض فيها.

ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ويخرجون ١٠٠٠. ولهذه الرواية نص آخر ورد في فقه الرضا «عليه السلام» لا يخلو من إشكال.

لكن ابن شهر آشوب ذكر في المناقب أن أبا جعفر «عليه السلام» قال: إنهم صلوا عليه يوم الإثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء حتى صلى

<sup>(</sup>۱) الكافي ج۱ ص٥١، وفقه الرضا (عليه السلام) س١٨٨ والبحار ج٢٢ ص٥١٥ و ٥٤٠ وج٨٧ ص٣٠٢ وجواهر الكلام ج١٢ ص١٠٢ والحدائق الناضرة ج١٠ ص٤٥١ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٣٤٨.

وروى سليم بن قيس أيضاً، عن سلمان قال: إنه "صلى الله عليه وآله" لما غسله علي "عليه السلام" وكفنه أدخلني وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة وحسناً وحسيناً "عليهم السلام"، فتقدم علي عليه السلام وصففنا خلفه وصلى عليه، وعائشة في الحجرة لا تعلم قد أخذ الله ببصرها. ثم أدخل عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار، فكانوا يدخلون ويدعون ويخرجون، حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه ". ونلاحظ على هاتين الروايتين:

أولاً: أن قولهم: إنهم استمروا في الصلاة عليه يوم الإثنين وليلة الثلاثاء حتى الصباح، ويوم الثلاثاء لا يتلاءم مع ما ذكرته الرواية نفسها

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن شهرآشوب ج۱ ص۲۰٦ والأنوار البهية ص٤٨ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٣٢٦ و ٢٦٤ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٣٤٩ والدر النظيم ص١٩٥ والبحار ج٢٢ ص٥٢٥.

<sup>(</sup>۲) كتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص١٤٣ وراجع: الإحتجاج ج١ ص٢٠٦ وس٢٠٦ و بد ١٩٠ ص٣٨٥ والأنوار البحية ص٢٠١ والمبحار ج٢٢ ص٢٠٥ وج٨٨ ص٢٦٢ وج٨٨ ص٣٠٥ والأنوار البهية ص٧٤ والحدائق الناغرة ج١٠ ص٢٠٥ وجوامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٢٠٥ وراجع: كشف اللئام (ط.ق) ج١ ص٣٠٨ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ ص٨٣٠ و (ط دار الإسلامية) ج٢ ص٧٩٧ وإعلام الورى ج١ ص٢٧٠ والحدائق الناضرة ج١٠ ص٢٥٠ .

الفصل الثامن: تكفين النبي ﷺ والصلاة عليه ...................

من أنه الصلى الله عليه واله قد دفن قبل انتهاء أهل السقيفة من سقيفتهم، وليس من المعقول أن تستمر السقيفة هذا المقدار من الوقت، فإن غاية ما يمكن قوله هو أنها استمرت بضع ساعات لا أكثر، ولم تستمر قطعاً من يوم الإثنين إلى يوم الثلاثاء.

ثانياً: قول رواية سليم: إنه لم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا صلى على رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يتلاءم أيضاً مع القول بأن أهل السقيفة لم يحضروا دفن النبي «صلى الله عليه وآله»، وأن بيعتهم قد تمت بعد دفنه.

وما ورد في آخر الرواية يوضح ذلك حيث يقول: «حتى لم يبق أحد شهد من المهاجرين والأنصار إلا صلى عليه».

وبذلك تنسجم هاتان الروايتان فيها بينهها، وتنسجهان أيضاً مع صحيحة أو حسنة أبان بن عثمان، ويرتفع ما يظهر منه التنافي والإختلاف فيها بينها.

وفي نص آخر قال: حتى لم يبق أحد في المدينة، حر ولا عبد إلا صلى عليه''.

وكانوا يصلون عليه أرسالاً".

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲۹ و ۳۳۰ عن أحمد، وأبي يعلى، ومجمع الزوائد
 ج٩ ص٣٣ ومسند أبي يعلى ج٨ ص٣٧١.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۳۲۹ ومسند أبي يعلى ج۱ ص۳۱ ونصب الراية
 ج۲ ص۳۵۰ وكنز العمال ج۷ ص۲۳۷ والثقات لابن حبان ج۲ ص۸۵۸ والثقات لابن حبان ج۲ ص۸۵۸ والكامل لابن عدي ج۲ ص۳۶۹ وأسـد الغابة ج۱ ص۳۶ وتاريخ الأمم =

٤٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ ولم يؤ النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ ولم يؤ الصلاة على رسول الله الصلى الله عليه وآله الحداد.

وقال ابن كثير وأبو عمر: إن هذا مجمع عليه، ولا خلاف فيه ".

\_\_\_\_

والملوك ج٢ ص٢٥٥ و ٣٣٣ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٨٧ والسيرة النبوية
 لابن هشام ج٤ ص٧٧٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٣١٥ ونيل
 الأوطار ج٤ ص٧٧ وكشاف القناع للبهوتي ج٢ ص٣٠٠ وسنن ابن ماجة ج١
 ص٢١٥ والجامع لأحكام القرآن ج٤ ص٣٢٥.

- (۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲۹ و ۳۳۰ عن ابن إسحاق وغيره، وأحمد وأبي يعلي، ونيل الأوطار ج ٤ ص ٧٧٠ وكشاف القناع للبهوتي ج ٢ ص ١٣٠ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٢٥٠ وكنز العيال ج ٧ ص ٣٣٠ ونصب الراية ج ٢ ص ١٣٠ ومسند أبي يعلى ج ١ ص ٣١ والجامع لأحكام القرآن ج ٤ ص ٢٥ والثقات لابن حبان ج ٢ ص ١٥٠ والكامل لابن عدي ج ٢ ص ٣٥٤ والثمر الداني للآبي ص ٢٧٢ وتنوير الحوالك ص ٢٥٨ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٢٥٤ و ٣٣٣ والبداية والنهاية ح ص ٢٨٦ و ٧٨٢ و السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ١٨٧٠ و والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٥٨ و السيرة النبوية لابن كلابي ح ٣٣٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٥٠٨ و و ٣٥٠ والسيرة الخلبية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ٤٠٨ و
- (۲) سبل الهدى والرشاد ج١٦ ص٣٣٠ و ٣٣١ وتنوير الحوالك ص٢٣٨ والشمر
   الداني للآبي ص٢٧٢ و البداية والنهاية ج٥ ص٢٨٦ والسيرة النبوية لابن كثير
   ج٤ ص٢٨٥ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٧٨.
- (٣) سبل الهدى والرشاد ج١٦ ص٣٦٩ و ٣٣١ عن مسند أحمد ج٥ ص٨١ وعن ابن سعد ج٢ ص٢٢١ وعن الطبري، وراجع: تلخيص الحبير ج٥ ص١٨٧ ونيل الأوطار ج٤ ص٧٧ ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٧ والإستيعاب (ط دار الجيل) =

وعند مجد الدين الفيروزآبادي في القاموس: صلوا عليه فنادى منادٍ: صلوا أفواجاً بلا إمام<sup>...</sup>.

قال المفيد: «ولما فرغ من غسله تقدم فصلى عليه وحده، ولم يشركه معه أحد في الصلاة عليه.

وكان المسلمون يخوضون في من يؤمهم في الصلاة عليه، وأين يدفن، فخرج إليهم أمير المؤمنين «عليه السلام» وقال لهم: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إمامنا حياً وميتاً، فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم، فيصلون عليه بغير إمام، وينصرفون..

إلى أن قال: فسلم القوم بذلك، ورضوا به» ".

#### صلاة أهل السقيفة على النبي عَلِيَّاتُهُ:

وقد صرحت بعض الروايات المتقدمة: بأنه لم يبق في المدينة حر ولا عبد إلا صلى على رسول الله «صلى الله عليه وآله»".

<sup>=</sup> ج؛ ص١٧١ وتاريخ مدينة دمشق ج؛ ص٢٩٦ وأسد الغابة ج٥ ص٢٥٤ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٩١ والسيرة النبوية لابن كثير ج؛ ص٥٣٨.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٠. وراجع: التنبيه والإشراف ص٢٤٥.

 <sup>(</sup>۲) الإرشاد للمفيد ج١ ص١٨٧ والبحار ج٢٢ ص١٥٧ وراجع ص٢٤٥ و ٢٩٥ و
 ٣٣٦ عن فقه الرضا ص٢٠ والأنوار البهية ص٤٧ وينابيع المودة ج٢ ص٣٣٩ وعن كفاية الأثر ص٣٠٤.

 <sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج١٦ ص٣٢٩ و ٣٣٠ عن أحمد وأبي يعلى، ومجمع الزوائد
 ج٩ ص٣٣ ومسند أبي يعلى ج٨ ص٣٧١.

٥٠ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على الله ج٣٣

وزعم حرام بن عثمان: أن أبا بكر قد أُمَّهُمْ في الصلاة عليه اصلى الله عليه وآله».

قال محمد بن عمر الأسلمي: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي قال: وجدت هذا في صحيفة بخط أبي فيها: أنه لما كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومعها نفر من المهاجرين والأنصار قدر ما يسع البيت، فسلموا كما سلم أبو بكر وعمر، وصفوا صفوفاً لا يؤمهم أحد، فقال أبو بكر وعمر ـ وهما في الصف الأول حيال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه، ونصح لأمته، وجاهد في سبيل الله تعالى، حتى أعز الله تعالى دينه وتمت كلهاته، فآمن به وحده لا شريك له، فاجعلنا يا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحياً، لا نبتغى بالإيمان بدلاً، ولا نشترى به ثمنا أبداً.

فيقول الناس: آمين آمين!

ثم يخرجون ويدخل آخرون، حتى صلى عليه الرجال، ثم النساء، ثم الصبيان...

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص ٣٣١ ونيل الأوطار ج٤ ص٧٧.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۰ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٥٥ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٨٦ وتنوير الحوالك ص٣٩٥ والطبقات الكبرى ج٢ ص٢٩٠ وكنز العمال ج٧ ص٢٢٨ وراجع: إمتاع الأسماع ج١٤ ص٨٥٥.

إننا لا نريد التحدث عن ضعف سند رواية حرام بن عثمان، وانقطاعه، وإنها نكتفي بالإشارة إلى ما يلي:

أولاً: إنهم يقولون: ولم يحضر أهل السقيفة، وكان علي أنفذ إليهم بريدة<sup>...</sup>.

ثانياً: سؤال علي «عليه السلام» حين فرغ من دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» عن خبر أهل السقيفة ٬٬٬

ثالثاً: هناك خلاف في وقت دفن رسول الله "صلى الله عليه وآله"، هل دفن ليلة الثلاثاء. أم بعد وفاته بساعات؟! أم دفن يوم الثلاثاء؟! مع تصريحهم بأن أهل السقيفة قد فرغوا من سقيفتهم في يوم الثلاثاء بالذات، فراجع".

رابعاً: إن النص الذي ترويه لنا هذه الرواية ليس هو نص الصلاة على الميت، لا عند السنة ولا عند الشيعة، وإنها هو مجرد دعاء وشهادة.

# كيفية الصلاة على النبي ﷺ:

يستفاد من الرواية التي نحن بصدد الحديث عنها أن الصلاة على النبي

<sup>(</sup>۱) المناقب لابن شهرآشوب ج۱ ص۲۰۰ و ۲۰۱ والأنوار البهية ص٤٨ ومستدرك الوسائل ج۲ ص٣٦٣ و ٢٦٤ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٣٤٩ والدر النظيم ص١٩٥ والبحار ج٢٢ ص٥٢٥ وعن إعلام الورى ص١٤٣ و ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) راجع: الأمالي للسيد المرتضى ج١ ص١٩٨.

<sup>(</sup>٣) راجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.

"صلى الله عليه وآله" إنها كانت مجرد دعاء وشهادة، وهذا هو ما تؤكده سائر النصوص الأخرى أيضاً، حيث دلت على أن علياً وأهل البيت "عليهم السلام" معه دون غيرهم هم الذين صلوا على النبي "صلى الله عليه وآله" الصلاة المشروعة على الميت.. ويدل على ذلك أيضاً ما يلي:

١ ـ صرح ابن سعد في رواية له عن علي «عليه السلام» بكيفية صلاتهم على النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال: فكان يدخل الناس رسلاً رسلاً، فيصلون عليه صفاً صفاً، ليس لهم إمام، يقولون: سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله وبركاته".

٢ ـ وروى سالم بن عبد الله قال: قالوا لأبي بكر: هل يصلًى على الأنبياء؟!

قال: يجيء قوم فيكبرون، ويدعون، ويجيء آخرون، حتى يفرغ الناس٣.

ملاحظة: لعل الذي دعا أبا بكر إلى إنكار الصلاة على الأنبياء بعد موتهم هو تبرير عدم حضوره للصلاة على رسول الله "صلى الله عليه وآله"، بسبب انشغاله بالسقيفة..

على النبي الباقر (عليه السلام): كيف كانت الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)؟

فقال: لما غسله أمير المؤمنين كفنه وسجاه، وأدخل عليه عشرة، فداروا

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲۹ وراجع: تنوير الحوالك ص۳۹۷ وكنز العهال ج۷ ص۲۰۶ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۲۹۱.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۰ وتنوير الحوالك ص۲۳۹ والتمهيد لابن عبد البر ج۲۶ ص۳۹۸.

٤ ـ قال في «المورد» نقلت من خط شيخنا الحافظ الزاهد أبي عبد الله عمد بن عثبان المعروف بالضياء الرازي قال: قال سحنون بن سعيد: سألت جميع من لقيت من فقهاء الأمصار من أهل المغرب والمشرق، عن الصلاة على النبي «صلى الله عليه وآله» بعد وفاته: هل صلوا عليه؟ وكم كبر عليه؟ فكل لم يدر حتى قدمت المدينة، فلقيت عبد الله بن ماجشون فسألته فقال: صُرِّع عليه اثنان وتسعون صلاة، وكذلك صُرِّع على عمه حزة.

قال: قلت: من أين لك هذا دون الناس؟

قال: وجدتها في الصندوق التي تركها مالك، وفيه عميقات المسائل، ومشكلات الأحاديث بخطه عن نافع عن ابن عمر.

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في سيرته المنظومة:

وليس ذا متصل الإستاد عن مالك في كتب النقاد" فهذا يعطى: أن أحداً من سائر المسلمين لم يصل على رسول الله «صلى

<sup>(</sup>١) الآية ٥٦ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) راجع: الكافي ج١ ص٤٥٠ والمناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٢٠٦ والبحار ج٢٢ ص٣٩٥ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٣٤٨ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٢٦٣ و ٢٦٥ والحدائق الناضرة ج١٠ ص٤٥٠ وتفسير نور الثقلين ج٤ ص٤٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٢.

وقد يؤيد ذلك: ما أوضحناه في الجزء الأول من هذا الكتاب من فشوِّ جهل الناس آنئذ بأحكام الشريعة، فلا نتوقع أن يكون كثير منهم وقتئذ يحسنون الصلاة على الميت، بل لعل بعض من كان مشاركاً في السقيفة لم يكن يحسنها أيضاً.

ولهم: إن النبي "صلى الله عليه وآله" أوصى بأن يُصَلَّى عليه بدون إمام، يقابله ما تقدم من أنه أوصى علياً "عليه السلام" بأن يصلي عليه. وقد فعل.

إلا إذا كان المقصود: أن الناس الآخرين ـ باستثناء على «عليه السلام» وأهل بيته ـ إذا أرادوا الصلاة عليه، فليصلوا عليه من دون إمام، حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لادِّعاء: أن الإمام في الصلاة عليه هو الإمام للأمة.

ثم قد يدعي محبو ذلك الذي يتصدى لهذا الأمر: أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي أمره بذلك، أو أوصى إليه به، ليجعلوا ذلك إشارة إلى خلافته..

وقد تنبه إلى ما ذكرناه المحقق البحراني أيضاً حيث قال: «وأنت خبير بأنه ربها ظهر من التأمل في هذه الأخبار الواردة في صلاة الناس على النبي «صلى الله عليه وآله» فوجاً فوجاً إنها هو بمعنى الدعاء خاصة، وأنه لم يصل

<sup>(</sup>١) نيل الأوطارج ٤ ص٧٧ وتلخيص الحبيرج٥ ص١٨٧.

عليه الصلاة المعهودة إلا على «عليه السلام» مع هؤلاء النفر الذين تضمنهم حديث الإحتجاج، وإليه تشير أيضاً صحيحة الحلبي أو حسنته.

وقوله فيها: «ثم قام علي «عليه السلام» على الباب فصلى عليه ثم أمر الناس الخ..» فإن ظاهر صحيح أبي مريم الأول وقوله فيه: «فإذا دخل قوم داروا به وصلوا ودعوا له» أنهم يحيطون به من جميع الجهات ويدعون له، وهكذا من يدخل بعدهم.

وكذا قوله في حديثه الثاني: «ثم أدخل عليه عشرة فداروا حوله ـ يعني بعد ما صلى عليه أمير المؤمنين «عليه السلام» كها دل عليه خبر الإحتجاج ـ ثم وقف أمير المؤمنين «عليه السلام» في وسطهم فقال:.. الحديث». فإنه ظاهر في أن الصلاة كانت بهذه الكيفية كها يدل عليه قوله: «فيقول القوم كها يقول».

وإليه يشير قوله في حديث جابر: «إنه سمع رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول في حال صحته: «أن هذه الآية نزلت عليه في الصلاة عليه بعد الموت» ولا ريب أن الصلاة في الآية إنها هي بمعنى الدعاء".

### تكفين رسول الله ﷺ:

عن ابن عباس: إن مما أوصى به النبي «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» قوله: وكفني في طمريَّ هذين، أو في بياض مصر وبرد اليهان. ولا تغال في كفني ‹››.

<sup>(</sup>١) الحداثق الناضرة ج١٠ ص٤٥١.

<sup>(</sup>٢) البحار ج٢٢ ص٧٠٥ والأمالي للصدوق ص٧٣٢ وروضة الواعظين للفتال =

٥٦ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

وروي أن علياً «عليه السلام» غسل النبي «صلى الله عليه وآله» في قميص. وكفنه في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة يمنية<sup>١١</sup>٠.

وعن زيد الشحام، قال: سئل أبو عبد الله «عليه السلام» عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»: بها كفن؟

قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين وبرد حبرة".

-

 النيسابوري ص٧٧ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٢٠٦ و ٢٢٢ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٢٣١ و ٢٣٦ و ٢٤٠.

(۱) البحار ج۲۲ ص ٥٦٥ و وج۲۲ ص ٥٣٥ و ج۶۷ ص ٣٦٨ و ج۲۸ ص ١٨٣ و ٣٦٨ و مستدرك ٣٣٨ و فقه الرضا ص ٢٠ و (بتحقيق مؤسسة آل البيت) ص ١٨٣ و مستدرك الوسائل ج٢ ص ٢٠٠ و ٢٠٠ و ذكرى النبيعة في أحكام الشريعة للشهيد الأول ج ١ ص ٣٦١ و ٢٠٠ و ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة المنية (مخطوط) للسيد عبد الله الجزائري ص ٣٥٢ ورياض المسائل للطباطبائي ج٢ ص ١٦٨ ومستند الشيعة للمحقق النراقي ج٣ ص ١٨٠ وجواهر الكلام للشيخ الجواهري ج٤ ص ١٩٦ و الكافي ج١ ص ٢٠٠ و دعائم الإسلام ج١ ص ٢٣١ و تهذيب الأحكام ج١ ص ٢٩١ و ١٩٦ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج٢ ص ٢٧٦ و ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٧٨ و ٢٧٨ و ٢٧٨ و ٢٧٨ و ٢٨٨ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٨٨ و

(۲) البحار ج۲۲ ص۳۸۰ عن الكافي (الفروع) ج۱ ص۴۰ والسنن الكبرى للبيهقي ج۳ ص۴۰ والمصنف لابن أبي شيبة ج۳ ص۴۷۶ والمصنف لابن أبي شيبة ج۳ ص۳۶ و ۵۳ وشرح النهج للمعتزلي ص۴۶ م۸۳ وتفسير نور الثقلين ج۳ ص۳۲۹ وقاموس الرجال ج۹ ص۴۰۰ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۲۵۰ والكامل لابن عدي ج۲ ص۲۵۰

**وقيل**: هو من الصحرة. وهي حمرة خفية كالغبرة، يقال: ثوب أصحر، وصحاري.

# على عليه كفن النبي سَبِّه وحده:

وقد تولى على «عليه السلام» وحده تكفين رسول الله «صلى الله عليه وآله» أيضاً، فقد ورد في حديث المناشدة يوم الشورى قوله «عليه السلام»: فهل فيكم من كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ووضعه في حفرته غيري ....

ونقول:

# حديث أهل البيت ﷺ هو الأصح:

إن إيهان أي إنسان لا يتم إلا إذا كان على يقين بأن رسول الله "صلى الله عليه وآله" كان يهتم بمراعاة أحكام الشريعة، واختيار كل ما هو أفضل وأقرب إلى رضا الله تبارك وتعالى.. وكذلك كان علي "عليه السلام" الذي تولى تغسيل وتكفين وتجهيز ودفن رسول الله "صلى الله عليه وآله"..

وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص١١٤ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٥١ والتنبيه والإشراف ص٢٤٤ والعبر وديوان
 المبتدأ والحبر ج٢ ق٢ ص٣٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص١٠٧٧ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص١٠٧٧ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٣٠٤٥.

<sup>(</sup>١) البحار ج٢٢ ص٤٤٥ والأمالي للشيخ ج٢ ص٤ و ٦ و (ط دار الثقافة) ص٤٧.

فإذا كان "صلى الله عليه وآله" قد أوصى علياً "عليه السلام" بأن يتولى ذلك كله، وكان علي «عليه السلام» على علم تام بكل ما هو أفضل، سواء أصرّحت النصوص بأنه "عليه السلام" قد سأل النبي "صلى الله عليه وآله" عن تفاصيل ما سيقوم به، أو أن النبي "صلى الله عليه وآله" نفسه بادر إلى بيانها له، أو لم تصرح بشيء من ذلك، فالمتوقع هو أن ينفذ "عليه السلام" وصية رسول الله "صلى الله عليه وآله" بكل دقة، وأن يتوخى الأرجح والأفضل من ذلك كله عند الله تبارك وتعالى..

ومن جهة أخرى، فإننا إذا أردنا أن نتحرى الدقة والصحة في معرفة الحكم الشرعي، والتوجيه الإلهي لما هو أفضل وأمثل، فعلينا أن نتوجه إلى نفس ذلك الذي أوصانا النبي «صلى الله عليه وآله» بأن يتولى ذلك منه، وقد قام بالمهمة على أفضل وجه واتمه، فنسأله عما فعل، ونأخذ به على أنه هو الراجح والمرضى لله دون سواه.

وعلينا أن نعتبر ما يخالف ما يخبرنا به أنه قد حصل الوهم فيه، أو تعرض للتلاعب والتزوير..

وقد ذكرنا آنفاً: أن علياً وأهل بيته «عليهم السلام» يقولون: إنه «عليه السلام» قد كفنه بثوبين صحاريين، وبردة حبرة يمنية..

وقد روى أبو داود عن جابر هذا المعنى أيضاً".

فلا قيمة لكل ما رووه مما يخالف ذلك، ومع ذلك نقول:

 <sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٦ ص٣٢٦ عن أبي داود بإسناد حسن، وقال في هامشه:
 أخرجه أبو داود (٣١٥). ونيل الأوطار ج٤ ص٧١ وتحفة الأحوذي ج٤ ص٥٦.

إن تناقض الروايات الواردة من غير طريق على وأهل بيته «عليهم السلام» يكفي للريب في صحتها، ولإسقاطها عن درجة الإعتبار، فكيف إذا كانت التناقضات قد ظهرت في روايات الراوي الواحد، مثل الروايات عن عائشة وابن عباس مثلاً؟! إذ لا ريب في أن هذا التناقض يدل على أن شيئاً واحداً من هذه المتناقضات يحتمل في حقه الصحة، ويحكم على الباقي بأنه ساقط ومكذوب بلا ريب.

وبذلك نعرف: أن ما رواه أبو داود مما يتوافق مع المروي عن علي وأهل البيت «عليهم السلام» هو الأقوى والأقرب إلى الإعتبار.

وللتدليل على صحة ما نقول نذكر من رواياتهم المتناقضة خصوص ما ذكره الصالحي الشامي، ونكتفي به عها سواه، وهو ما يلي:

روى الشيخان والبيهقي عن عائشة: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يهانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عهامة ٠٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲٦ وقال في هامشه: أخرجه البخاري ج۳ مار ۱۷۳۵ (۱۷۳۵) دا دا بالنک ۲۰ م ۱۷۷ م. ۱۳۵ مارد د مارد ۲۰ م

ص ١٣٥٥ (١٢٦٤) و (ط دار الفكر) ج٢ ص٧٧ و ١٠٦ ومسلم ج٢ ص ٦٤٥ (٥٤ / ٩٤١) ومالك في الموطأ ج١ ص ٢٢٣ (٥) وأبو داود (٣١٥١ و ٣١٥٦) وابن سعد ج٢ ص ٢١٥ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٥ و و١١٨ و و١١٨ و و١٦٨ و و١٦٨ و والبيهقي في الدلائل ج٧ ص ٢٤٦ والنسائي ج٤ ص ٣٥٠ و٣٦. وراجع: المعتبر للمحقق الحلي ج١ ص ٢٧٩ والمبسوط للسرخسي ج٢ ص ٢٠٠ والمبسوط للسرخسي ج٢ ص ٢٠٠ وسرائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني ج١ ص ٣٠٠

ورواه ابن ماجه: وراد: فقيل لعانشة: إنهم كانوا يزعمون آنه قد كار كفن في حبرة.

فقالت: قد جاؤوا ببرد حبرة، فلم يكفنوه فيها٠٠٠.

وفي رواية للشيخين وأبي داود: وأدرج رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حلة يهانية كانت لعبد الرحمن بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يهانية ليس فيها قميص ولا عهامة.

وفي رواية أخرى لهما: أما الحلة فاشتبه على الناس فيها أنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاث أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: احبسها حتى أكفن فيها.

ثم قال: لو رضيها الله تعالى لنبيه «صلى الله عليه وآله» لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها<sup>س</sup>.

والمغني لابن قدامة ج٢ ص٣٢٩ والشرح الكبير لابن قدامة ج٢ ص٣٣٩ والمحلى لابن حزم ج٥ ص١١٨ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج١ ص١٨٦ ونيل الأوطار ج٤ ص٧٠ وكتاب المسند للشافعي ص٣٥٦ وسنن النسائي ج٤ ص٥٣٠ بالإضافة إلى مصادر كثيرة أخرى.

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲٦ وقال في هامشه: عن الدلائل للبيهقي ج۷ ص۲٤۸ والسنن الكبرى للبيهقي ج۳ ص۳۹۹ و (ط دار الفكر) ج۳ ص۲۰۱ وأبو داود (۹۱۱۶).

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲٦ وقال في هامشه: عن ابن ماجة ج۱ ص٤٧٦
 (١٤٦٩).

وراجع: صحيح مسلم ج٣ ص٤٩ وكنز العمال ج٧ ص٧٥٧ والطبقات الكبرى لابن =

وروى ابن أبي شيبة، بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن على عن أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن في سبعة أثواب.

وروى أبو يعلى، عن الفضل بن عباس قال: كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثوبين أبيضين سحولين...

وروى الإمام أحمد والبزار، بسند حسن عن علي قال: كفن النبي «صلى الله عليه وآله» في سبعة أثواب٬٬۰

\_\_\_\_

= سعد ج٢ ص٢٨٢ والسنن الكبرى للبيهقي ج٣ ص٤٠٠ والبداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص٢٨٤ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٥٧٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٥٢٣.

(۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۲٦ وقال في هامشه: أخرجه أبو يعلي ج۱۲ ص۸۸ (۲۷۲۰) وفيه سليهان الشاذكوني وضّاع، وراجع: مسند أبي يعلى ج۱۲ ص۸۸ والمعجم الكبير ج۱۸ ص۲۷۵ والكامل لابن عدي ج۷ ص۱٤٣ و البداية والنهاية ج٥ ص۲۸۶ و ۲۸۵ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٥٢٥.

(۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲ وقال في هامشه: انظر المجمع ج ٣ ص ٢٦ في باب ما جاء في الكفن، والمحلى لابن حزم ج٥ ص ١١٩ وتلخيص الحبير ج٥ ص ١١٩ وسبل السلام ج٢ ص ٩٥ و نيل الأوطار ج٤ ص ١٧ ومسند أحمد ج١ ص ٩٤ و ١٠٠ و مجمع الزوائد ج٣ ص ٣٧ وتحفة الأحوذي ج٤ ص ٥٥ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص ١٤٨ ونصب الراية ج٢ ص ٢١ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج١ ص ٢٣٠ وكنز العمال ج٧ ص ٢٥٦ و ٢٦٠ والطبقات الكبرى لابن المعد ج٢ ص ٢٨٧ وكتاب المجروحين ج٢ ص٣ والكامل لابن عدي ج٤ ص ١٠٩ وتاريخ بغداد ج٣ ص ٢٥٨ وإمتاع الأساع ج١٤ ص ١٥٨.

٦٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلِمُللهُ ج٣٣

وروى البزار برجال الصحيح، عن أبي هريرة قال: كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ريطتين وبرد نجراني<sup>١٠٠</sup>.

وروى الطبراني بسند حسن، عن أنس: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن فى ثلاثة أثواب، أحدها قميص.

وروى ابن سعد عن ابن عمر قال: كفن رسول الله اصلى الله عليه وآله» في ثلاثة أثواب بيض يهانية".

وروى ابن سعد، والبيهقي، عن الشعبي قال: كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثلاثة أثواب سحولية، برود يهانية غلاظ، إزار، ورداء، ولفافة ٠٠٠

وروى الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجة بسند ضعيف، عن ابن عباس: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كفن في ثلاثة أثواب، قميصه

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٢٧ وقال في هامشه: انظر المجمع ج٣ ص٢٦ وابن سعد ج٢ ص٢١٧ و (ط دار صادر) ج٢ ص٤٨٤. وراجع: عمدة القاري ح٨ ص٤٩ و البداية والنهاية ج٥ ص٤٨٠ و البداية والنهاية ج٥ ص٥٨٥ و السيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۷۷ وقال في هامشه: عن ابن سعد في الطبقات ج۲ ص۲۱۲ و (ط دار صادر) ج۲ ص۲۸۲. وراجع: کنز العمال ج۷ ص۲۵۷.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٧٧ وفي هامشه: عن ابن سعد ج١ ص٣١٨ و (ط دار صادر) ج٢ ص٣٨٥ والبيهقي في الدلائل ج٧ ص٣٤٩. وراجع: كنز العمال ج٧ ص٣٥٧ وسبل السلام ج٢ ص٩٤ وعمدة القاري ج٨ ص٣٩٤ وشرح سنن النسائي ج٤ ص٣٥ وحاشية السندي على النسائي ج٤ ص٣٥٠.

وروي عنه قال: كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر.

وروى ابن سعد من طرق صحيحة، عن سعيد بن المسيب قال: كفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في ريطتين وبرد نجراني.

وروی عبد الرزاق، عن معمر عن هشام بن عروة، قال: لف رسول الله «صلی الله علیه وآله» فی برد حبرة جعل فیه ثم نزع عنه".

وبملاحظة هذه التناقضات يتضح: أن الرجوع إلى كتاب الله وعترة نبيه، هو الذي يوجب الأمن من الضلال، كها قرره رسول الله «صلى الله عليه وآله» مرات ومرات في المواقف المختلفة..

هوامشه، فراجع: ج١٢ ص٣٢٦ و ٣٢٧. وراجع في المورد الأخير: نيل

الأوطار ج٤ ص٧١ وفتح الباري ج٣ ص١٠٨.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۲۷ وقال في هامشه: أبو داود ج ۱ ص ۲۰ ۲ (۳۱۵۳). وراجع: تلخيص الحبير ج ٥ ص ۱۳۲ ونيل الأوطار ج ٤ ص ۷۰ ومسند أحمد ج ١ ص ٢٢٢ وعمدة القاري ج ٨ ص ٤٩ وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ١٠٥ وعون المعبود ج ٨ ص ٢٩٧ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٣ ص ١٤٤ والمعجم الكبير ج ١١ ص ٣٠ والإستذكار لابن عبد البر ج ٣ ص ٥ و ١٦ و التمهيد لابن عبد البر ج ٢ ص ١٦٣ والبرية ج ٢ ص ١٤٣ والمداية والنهاية ج ٢ ص ٣٠٠ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج ١ ص ٣٠٠ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٠٥ و م ١٨ و م ١٨٠ وإمتاع الأسماع ج ٢ ص ١٣٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٥٥.

وذكروا: أنهم حين أرادوا تكفينه شق علي (عليه السلام) قميصه من قبل جيبه، حتى بلغ سرته ".

ولا ينافي ذلك ما روي من أنه «صلى الله عليه وآله» لم يجرد من قميصه ". فإن المقصود: أنه لم يجرد للغسل، فلا ينافي تجريده للتكفين.

<sup>(</sup>۱) علل الشرائع ج۱ ص۳۱۰ ومستدرك الوسائل ج۲ ص۲۰۰ والبحار ج۲۲ ص۱۸۰ و ۲۹۰ والإرشاد (ط دار المفید) ج۱ ص۱۸۷ وإعلام الوری ص۱۶۳ و ۱۶۶ و (ط مؤسسة آل البیت) ج۱ ص۲۹۹ وجامع أحادیث الشیعة ج۳ ص۱۵۰ وقصص الأنبیاء للراوندي ص۳۵۷.

<sup>(</sup>۲) الخصال ج۲ ص۷۳ و ۷۷۵ والبحار ج۲۲ ص۶۵ و ۵۵ و ۳۱ وس۳ ص۳۵۶ و ج۳ ص۳۰ و ج۸۷ ص۳۰ و س۳ می شرح الطوسي ج۲ ص۸ و ۱۵ و س۳ می الطوسی ج۲ ص۷ و ۸ و وعن الطرائف ص۶۵ و ۵۱ و ۸۱ وراجع: شرح الأخبار ج۲ ص۸ و ۱۸ وجامع أحاديث الشيعة ج۳ ص۱۵۰ ومستند الشيعة للنراقي ج۳ ص۱۵۰.

الباب الثالث عشر

دفن الرسول ﷺ حدث. وتحقيق

الفصل الأول: دفن رسول الله ﷺ الفصل الثاني: أبن دفن النبي ﷺ الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً

الفصل الرابع: جسد النبي علا في السماء

Ihadas Ihadisas an الرسول الرسول المصن الأول: دفن رسول الله ١١٠٠ الفصب الثاني؛ أبن دفن النبي الله المصل الرابع جسل النبي الله في السواء

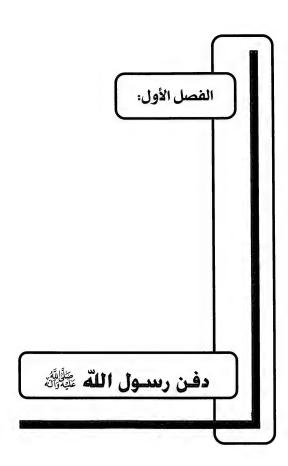



### دفن رسول الله ﷺ أحداث وتفاصيل:

ودخل أمير المؤمنين «عليه السلام» والعباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، وأسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فنادت الأنصار من وراء البيت: يا علي، إنا نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن يذهب، أدخل منا رجلاً يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقال: ليدخل أوس بن خولي، و كان بدرياً فاضلاً من بني عوف من الخزرج، فلها دخل قال له على «عليه السلام»: انزل القبر.

فنزل ووضع أمير المؤمنين رسول الله «عليهما السلام» على يديه ودلاه في حفرته، فلها حصل في الأرض قال له: اخرج.

فخرج، ونزل علي القبر، فكشف عن وجه رسول الله «صلى الله عليه وآله» ووضع خده على الأرض موجهاً إلى القبلة على يمينه، ثم وضع عليه اللبن، وأهال عليه التراب<sup>™</sup>.

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص۱۹۹ و ۵۲۱ و ۵۳۰ والإرشاد للمفيد ج۱ ص۱۸۸ وإعلام الورى ص۱٤۳ و ۱٤٤ و (ط مؤسسة آل البيت) ج۱ ص۲۷۰ والأنوار البهية ص۸۶ ومستدركـات علم رجـال الحـديـث ج۱ ص۲۰۲ وجـامع أحاديث =

٧٠ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على الله ج٣٣

وكان ذلك في يوم الإثنين، لليلتين بقيتا من صفر، سنة عشر من هجرته «صلى الله عليه وآله»، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

ولم يحضر دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أكثر الناس لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة، وفات أكثرهم الصلاة عليه لذلك، وأصبحت فاطمة «عليها السلام» تنادي: وا سوء صباحاه.

فسمعها أبو بكر، فقال لها: إن صباحك لصباح سوء.

واغتنم القوم الفرصة لشغل علي بن أبي طالب «عليه السلام» برسول الله «صلى الله عليه وآله» وانقطاع بني هاشم عنهم بمصابهم برسول الله «صلى الله عليه وآله»، فتبادروا إلى ولاية الأمر، واتفق لأبي بكر ما اتفق، لاختلاف الأنصار فيا بينهم، وكراهية الطلقاء والمؤلفة قلوبهم من تأخر الأمر حتى يفرغ بنو هاشم، فيستقر الأمر مقره، فبايعوا أبا بكر لحضوره المكان".

### ونذكر القارئ بها يلي:

 إن النبي "صلى الله عليه وآله" دفن قبل انتهاء أهل السقيفة من سقيفتهم، وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة، وقد صرح الشيخ المفيد بذلك

الشيعة ج٣ ص٢٥٥ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٣٣٠ وراجع: المناقب لابن شهرآشوب ج١ ص١٥٦ والدر النظيم ص١٩٦ وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٨ وغن دلائل ص٣٣٨ وفي هامشه عن: الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٣٢٨ وعن دلائل النبوة للبيهقي ج٧ ص٢٥٦ وعن سنن ابن ماجة ج١ ص٤٩٦.

 <sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص۱۵ و ۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۰ و ۳۰ و والإرشاد للمفید ج۱ ص۱۸۸ والأنوار البهیة ص۰۰.

أيضاً، فقال: "وقد جاءت الرواية: أنه لما تم لأبي بكر ما تم وبايعه من بايع، جاء رجل إلى أمير المؤمنين "عليه السلام» وهو يسوي قبر رسول الله "صلى الله عليه وآله» بمسحاة في يده، فقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بكر، ووقعت الخذلة في الأنصار لاختلافهم، وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفاً من إدراككم الأمر.

فوضع طرف المسحاة في الأرض ويده عليها ثم قال: ﴿بِسْمِ اللهَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ المُ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾"،"".

٢ ـ إننا لا ننكر ان يكون أناس من الأنصار وبعض من المهاجرين ممن لا حول لهم ولا قوة قد بقوا في المسجد، أو على مقربة منه، وأن يطلب هؤلاء أو أولئك من علي «عليه السلام» أن ينالوا شرف المشاركة في مراسم دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيشركهم «عليه السلام» في ذلك..

في حين أن الطامحين والطامعين لم يكترثوا لموت رسول الله "صلى الله عليه وآله"، بل تجمعوا واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لابتزاز هذا الأمر من صاحبه الشرعي على حين غفلة، حيث كان مشغولاً بتجهيز ودفن خير خلق الله "صلى الله عليه وآله".

<sup>(</sup>١) الآيات ١ \_ ٤ من سورة العنكبوت.

 <sup>(</sup>۲) البحار ج۲۲ ص۱۸۵ - ۵۲۰ وج۲۶ ص۲۳۰ وتفسير نور الثقلين ج٤ ص۱٤۹ والإرشاد للمفيد ج١ ص١٨٩.

٧٧ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣

٣ ـ قد صرح المفيد «رحمه الله»: بأن دفن رسول الله «صلى الله عليه
 وآله» كان في يوم الإثنين في الثامن والعشرين من شهر صفر..

وهذا هو المؤيد بالشواهد العديدة، وذلك في غياب أكثر المهاجرين والأنصار، لانشغالهم في السقيقة..

أما دعوى تأخير دفنه «صلى الله عليه وآله» يومين أو أكثر، فلا مبرر لقبولها، فإن من الواضح: أن تجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله» ودفنه لا يحتاج إلى أكثر من ساعتين أو ثلاث على أبعد تقدير. فلمإذا يبقى النبي الأعظم بلا دفن، مع أن التعجيل في دفن الموتى مستحب، ولم يكن علي «عليه السلام» ليفرط في هذا المستحب من دون داع أهم، أو سبب موجب. عليه الدلام» ليورك التعليق على قول أبي بكر لفاطمة الزهراء «عليها

السلام»: إن صباحك لصباح سوء، بل نترك ذلك للقارئ الكريم المؤمن والمنصف..

### أبو طلحة يلحد رسول الله ﷺ:

وقد وضع «عليه السلام» سرير النبي «صلى الله عليه وآله» عند رجل القبر، وسلّه سلّلاً «.

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص ۶۱ وفي هامشه عن تهذيب الأحكام ج۱ ص ۳۰ و (ط) ج۱ ص ۲۶ و (ط) ج۱ مر ۲۹ مر ۲۹ و (ط) ج۱ مر ۲۹ مر ۲۹ و الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج۳ ص ۱۸۶ و (ط دار الإسلامية) ج۲ ص ۸۵۰ وجامع أحاديث الشيعة ج۳ ص ۲۳۰ ومنتقى الجهان ج۱ ص ۲۵۹.

الفصل الأول: دفن رسول الله ﷺ .......٧٧

وعن ابن عباس: أنه «صلى الله عليه وآله» سُلّ من قبل رأسه ٠٠٠.

وروي: أن أبا طلحة لحد له "صلى الله عليه وآله"، ثم خرج أبو طلحة، ودخل علي "عليه السلام" القبر، فبسط يده، فوضع النبي "صلى الله عليه وآله» وأدخله اللحد".

وعن أبي عبد الله «عليه السلام»: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لحد له أبو طلحة الأنصاري<sup>...</sup>.

وعن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله «صلى الله عليه وآله» دعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى أبي عبيدة بن الجراح، وكان يضرح لأهل مكة. وقال لآخر: اذهب إلى أبي طلحة، وكان هو الذي

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۲۱ ص ٣٣٤ والمسند للشافعي ج ۱ ص ٢١٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٥٥ ونصب الراية ج ٢ ص ٣٥٠ و ٣٥١ وكتاب الأم للشافعي ج ١ ص ٣١١ ومختصر المزني ص ٣٥ و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ٤٩ وراجع: المعتبر ج ١ ص ٢٩ وتذكرة الفقهاء (ط.ج) ج ٢ ص ٩١ و (ط.ق) ج ١ ص ٥٠ ونهاية الإحكام للعلامة الحلى ج ٢ ص ٢٠٠

 <sup>(</sup>۲) البحار ج۲۲ ص ۲۱ م ج۷۷ ص ۳۱۸ وعن فقه الرضا ص ۲۰ و (نشر المؤتمر
 العالمي للإمام الرضا) ص ۱۸۳ وجامع أحاديث الشيعة ج۳ ص ٤٠٠ ومستدرك الوسائل ج۲ ص ۳۱٦.

<sup>(</sup>٣) البحار ج٢٢ ص٣٨٥ عن الكافي (الفروع) ج١ ص٤٦ و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج٣ ص١٦٦ و وتهذيب الأحكام للطوسي ج١ ص٤٥١ و الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ ص١٦٦ و (ط دار الإسلامية) ج٢ ص٨٣٦ ورياض المسائل ج٢ ص٨٢١ والحدائق الناضرة ج٤ ص٠٠٠ ونهاية الإحكام للعلامة الحلى ج٢ ص٢٧٤ والمعتبر للمحقق الحلي ج١ ص٢٩٦٠

٧٤ ......المحينة ، وكان يلحد. يحقد لأهل المدينة ، وكان يلحد.

فقالوا: اللهم خر لرسولك، فوجدوا أبا طلحة، فجيء به، ولم يوجد أبو عبيدة، فلحد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ثم دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وسط الليل من ليلة الأربعاء ٠٠٠.

وفي نص آخر قالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهها، فأيهها سبق تركناه، فارسلوا إليهها، فسبق صاحب اللحد الخ.. ".

ونقول:

ألف: إذا كان الراجح والمستحب شرعاً هو اللحد، فلم يكن علي «عليه السلام» ليختار أو ليرضى بغير ما هو راجح شرعاً.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۵ عن أبي يعلى وابن ماجة وفي هامشه عن: دلائل النبوة للبيهقي ج۷ ص۲۰۲ وسنن ابن ماجة ج۱ ص۶۹ و وعن الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۲۲۸ و (ط دار صادر) ج۲ ص۲۹۸ وتاريخ الأمم والملوك ج۲ ص۲۰۱ والكامل لابن عدي ج۲ ص۳۹۹ وراجع: مسند أحمد ج۱ ص۸ وكنز العمال ج۷ ص۳۹۳ ونصب الراية ج۲ ص۳۰۰ ومسند أبي يعلى ج۱ ص۳۱ والسنن الكبرى للبيهقي ج۳ ص۴۰۸ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص۲۰۷ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص۲۰۱ وتنوير الحوالك ص۲۲۰ والبحار ج۲۲ ص۲۰۱ والرشاد للمفيد.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٦ و في هامشه عن: الموطأ ج١ ص٢٣١ وسنن ابن ماجة ج١ ص٤٩٦. وراجع: نيل الأوطار ج٤ ص١٢٥ ومسند أحمد ج٣ ص١٣٩ وعمدة القاري ج٨ ص١٥٩ وعون المعبود ج٩ ص١٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٣٥ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٨٩ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج١ ص٢٣٩ ونصب الراية ج٢ ص٣٤٩.

ب: ليس اللحد فناً فريداً يحتاج إلى متخصص فيه، بحيث لا يحسنه غيره، بل هو أمر ميسور لكل أحد. ولا معنى لترك ذلك للصدف كها زعموا.

ج: إن أبا عبيدة حفار القبور كان في السقيفة، يسعى في البيعة لأبي
 بكر، فكيف يترك موقعه، ويأتي لحفر قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!.

د: إن علياً «عليه السلام» لم يكن ليؤخر دفن رسول الله «صلى الله عليه
 وآله»، إذ إن التعجيل راجح ومستحب٬٬٬ ولا مانع من العمل به، ولا
 ضرورة تلجئ إلى ما عداه..

وقد ادّعى بعضهم: أن السبب في التأخير هو عدم اتفاقهم على موته".

ويردُّ هذه الدعوى: أن اختلافهم في موته لم يدم طويلاً، وقد حسم الأمر بمجيء أبي بكر من السنح، الذي لم يكن يحتاج إلى أكثر، من نصف ساعة، إلا إذا كان أبو بكر قد تعمد أن يتأخر يومين، أو أكثر، لينجز مهمة كبيرة، تحتاج إلى كل هذا الوقت الطويل، فلنا أن نسأل عن طبيعة هذا العمل الذي هو عنده أهم من وفاة رسول الله "صلى الله عليه وآله"، ويحتاج إلى كل هذا الوقت.

فقد يقال: إن هذه المهمة هي جمع آلاف الرجال، وإعدادهم في مواضع

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۳. راجع: الكافي ج۳ ص۱۳۷ باب تعجيل الدفن.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٣ وتفسير القرطبي ج٤ ص٢٢٤.

# وفي جميع الأحوال نقول:

إنه لا معنى لتأخير دفن النبي «صلى الله عليه وآله» إلى وسط ليلة الأربعاء كما يدّعون.. فالصحيح أنه «صلى الله عليه وآله» دفن في نفس يوم الإثنين كما هو واضح.

### شقران.. والقطيفة الحمراء:

وعن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: ألقى شقران مولى رسول الله «صلى الله عليه وآله» في قبره القطيفة ··.

زاد بعضهم: أنها كانت حمراء، وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يلبسها.

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص۳۵ عن الكافي (الفروع) ج۱ ص٥٥ و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج۳ ص۱۹۷ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج۳ ص١٩٧ و راجع: سبل الهدى والرشاد ص١٩٨ و (ط دار الإسلامية) ج۲ ص٥٤٥ وراجع: سبل الهدى والرشاد ح٢١ ص٣٦٥ عن الترمذي (١٠٤٧) وانظر شرح السنة ج٣ ص٢٦٦ و وذخيرة المعاد (ط.ق) ج١ ق٢ ص٢٤٦ و (ط.ق) ج١ ص٢٠١ و الحدائق الناضرة ج٤ ص١١٨ وغنائم الأيام ج٣ ص٤١٥ و وجواهر الكلام ج٤ ص٣٣٣.

#### ونقول:

أولاً: إن ما يلبسه رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصبح بعد موته للورثة، فلا يحق لشقران، ولا لغيره أن يتصرف فيه إلا الإمام «عليه السلام».

وشقران إنها كان مولى لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وليس وارثًا، ولا كان هو الإمام المفترض الطاعة، والنافذ الحكم كرسول الله «صلى الله عليه وآله».

ثانياً: لماذا خص شقران بقراره هذا هذه القطيفة الحمراء؟ ولماذا لم يعممه لما سواها مماكان يلبسه أو يستعمله رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

ثالثاً: قد روي: أن النبي «صلى الله عليه وآله» هو الذي أمرهم بوضع القطيفة تحته في القبر، معللاً أمره هذا بقوله: فإن الأرض لم تسلط على أحساد الأنساء ".

<sup>(</sup>۱) راجع: سبل الهدى والرشاد ج ۱ س ٣٣٤ و ٣٣٥ عن أبي يعلى وابن ماجة، وفي هامشه عن: البيهقي في دلائل النبوة، وعن مسلم ج ٢ ص ٦٦٥ (٩٦٧/٩١) وعن الترمذي، وراجع: سنن ابن ماجة ج ١ ص ٥٢١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ٣٠٠ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٤٥٢ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ١٠٧٨.

 <sup>(</sup>۲) راجع: سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٥ و ٣٣٦ و في هاييشه عن ابن سعد ج٢ ص٢٢٩ و عن البداية والنهاية ج٥ ص٢٦٩ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٥ ص٢٨٩ وعن كنز العمال (٤٢٢٤٥). وراجع: شرح سنن النسائي ج٤ ص٨٤ =

ولكن رواية أخرى عن الحسن تقول: إنه علل ذلك بقوله: وكانت أرضاً ندية ٠٠٠٠

# لم ينزل في حفرة النبي ﷺ غير على عليْه:

ورد في حديث المناشدة يوم الشورى: أن علياً «عليه السلام» قال لهم: «فأنشدكم الله، هل فيكم أحد نزل في حفرة رسول الله غيري». قالوا: اللهم لا ٠٠٠٠.

وحاشية السندي على النسائي ج٤ ص٨٦ و ٨٤ والجامع الصغير ج١ ص١٨٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٩٢٩ وكنز العمال ج١٥ ص٧٧٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٥٣٥ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٥٣٥.

<sup>(</sup>۱) راجع: سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۵ والطبقات الكبرى ج۲ ص۲۹۹ وإمتاع الأسماع ج۱۶ ص۸۲، وشرح سنن النسائي ج۶ ص۸۲ وحاشية السندي على النسائي ج۶ ص۸۲ ومسند ابن الجعد ص۱۹۲.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۳٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۲۲۹ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٥٣ وشرح سنن النسائي ج ٤ ص ٨٢ وحاشية السندي على النسائي ج ٤ ص ٨٢.

 <sup>(</sup>٣) الأمالي للشيخ الطوسي ص٧ و ٨ و (ط دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع - قم) ص٥٥٥ والبحار ج٢٢ ص٤٤٥ وج٣٦ ص٣٦٨ عنه، وكتاب الولاية لابن عقدة ص٥١٥.

عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي «عليه السلام»: إن قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» رفع من الأرض قدر شبر، وأربع أصابع، ورش عليه الماء.. قال علي «عليه السلام»: والسنة أن يرش على القبر الماء «ن وروى الكليني بسنده عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر «عليه السلام» قال: قال النبي «صلى الله عليه وآله» لعلي «عليه السلام»: يا علي، ادفني في هذا المكان، وارفع قبري من الأرض أربع أصابع، ورش عليه من الماء «ن.

وروي عن أبي جعفر «عليه السلام»: أن قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» رفع شبراً من الأرض".

<sup>(</sup>۱) قرب الإسناد (ط حجرية) ص٧٧ و (ط مؤسسة آل البيت) ص١٩٥ والبحار ج٢٢ ص١٩٥ وج٧٩ ص٧٣ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ ص١٩٤ و (ط دار الإسلامية) ج٢ ص٨٥٨ وسنن النبي "صلى الله عليه وآله» للطباطبائي ص٢٥٣ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٤٤١ والأنوار البهية ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) البحار ج٢٢ ص٩٣٩ عن الكافي (الفروع) ج١ ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) البحار ج٢٢ ص٤٥ عن تهذيب الأحكام ج١ ص١٣٧ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج١ ص٣٩٥ و (ط.ق) ج١ العربي) ج١ ص٣٩٥ و (ط.ق) ج١ ص١٣٧ والتحقة السنية (مخطوط) ص٣٥٥ والحدائق الناضرة ج٤ ص١٢٥ ورياض المسائل ج٢ ص٣٣٥ وغنائم الأيام ج٣ ص٥٣٥ ومستند الشيعة ج٣ ص٢٥٥ وجواهر الكلام ج٤ ص٣١٤ ومصباح الفقيه (ط.ق) ج١ ق٢ ص٢٣٠ وعلل الشرائع ج١ ص٣٠٥ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ =

وعن أبي عبد الله «عليه السلام»: جعل علي «عليه السلام» على قبر النبي «صلى الله عليه وآله» لبناً ٢٠٠٠.

وذكرت بعض الروايات: أنه «صلى الله عليه وآله» هو الذي أمرهم بنصب اللبن عليه<sup>...</sup>.

وعن علي بن الحسين «عليه السلام»: نصبت عليه في اللحد تسع البنات<sup>(1)</sup>.

= ص١٩٤ و (ط دار الإسلامية) ج ٢ ص٨٥٧ والبحار ج٢٢ ص٤١ وج ٧٩ ص١٤ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٤٤١.

 <sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب ج١ ص١٥٢ والبحار ج٢٢ ص٢١٥ ومستدرك سفينة البحار ج١٠ ص٣٩٧ والدر النظيم ص١٩٦.

<sup>(</sup>۲) البحار ج۲۲ ص۳۹۰ عن الكافي (الفروع) ج۱ ص٤٥ و ٥٥ و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج٣ ص١٩٧ والحبل المتين (ط.ق) للبهائي العاملي ص٧٠ ورياض المسائل للطباطبائي ج٢ ص٢٣٥ وغناتم الأيام ج٣ ص٣٣٥ ومستند الشيعة ج٣ ص٢٧٢ وجواهر الكلام ج٤ ص٣٠٨ ومصباح الفقيه (ط.ق) ج١ ق٢ ص٢٩٠ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج٣ ص١٨٩ و (ط دار الإسلامية) ج٢ ص٤٠٥ والأنوار البهية ص٤٩ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٤٠٤.

 <sup>(</sup>٣) راجع: سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٥٥ و ٣٣٦ عن مسدد، وعن مسلم وابن سعد، والمطالب العالية ج٤ ص٢٥٨، والحاكم والبيهقي وابن ماجة عن إتحاف المهرة.

<sup>(</sup>٤) سبل الهـدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٥ وفي هامشه عن: ابن سعد ج٢ ص٢٢٧ =

الفصل الأول: دفن رسول الله ﷺ .......

وعنه «عليه السلام» قال: قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» محصب حصباء حمراء ٬٬٬.

وعن جابر قال: رش على قبر رسول الله "صلى الله عليه وآله" الماء رشاً قال: وكان الذي رش على قبره الماء بلال بن رباح بقربة، بدءاً من قبل رأسه من شقه الأيمن، حتى انتهى إلى رجليه. ثم ضرب الماء إلى الجدار، ولم يقدر على أن يدور من الجدار".

# آخر الناس عهداً برسول الله ﷺ:

وروي برجال ثقات عن أبي عسيب: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما وضع في لحده، قال المغيرة بن شعبة: إنه قد بقي من قبل رجليه

ودلائل النبوة للبيهقي ج٤ ص٢٥٦. وراجع: روضة الطالبين للنووي ج٧
 ص٤٠٩ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٥٨٦ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج١
 ص٤٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٥٣٥.

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص۳۹ عن الكافي (الفروع) ج۱ ص٥٥ و ٥٥ و (ط دار الكتب الإسلامية ـ طهران) ج۳ ص ۲۰۱ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج۳ ص٢٠٣ و (ط دار الإسلامية) ج۲ ص ٨٦٤ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٣٤٤ والأنوار البهية ص٤٩ وتهذيب الأحكام ج١ ص ٢٦١ والدعوات للراوندي ص٣٧٧ والحدائق الناضرة ج٤ ص ١٣٧ ومستند الشيعة ج٣ ص٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٥ عن ابن سعد والبيهقي، وفي هامشه عن ابن سعد ج٢ ص٣٣٣ وعن البيهقي ج٧ ص٢٦٤. وراجع: إمتاع الأسماع ج٢ ص١٣٨.

قالوا: فادخل فأصلحه.

فدخل فمسح قدميه (صلى الله عليه وآله» ثم قال: أهيلوا عليَّ التراب! فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، فخرج فجعل يقول: أنا أحدثكم عهداً برسول الله «صلى الله عليه وآله» (..

وعن عروة بن الزبير قال: لما وضع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في لحده ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في القبر، ثم قال: خاتمي.

فقالوا: ادخل فخذه.

قال: فدخل ثم قال: أهيلوا عليَّ التراب.

فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف قدميه، فخرج.

فلم سوّي على رسول الله "صلى الله عليه وآله" قال: اخرجوا حتى أغلق الباب، فإني أحدثكم عهداً برسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقال: لعمري، لئن كنت أردتها لقد أصبتها".

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص۳۸۳ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۸ و (۱) و طدار صادر) ج ۲ ص۳۰۰. وراجع: مسند أحمد ج ۵ ص ۸۱ و بحمع الزوائد ح ۹ ص ۳۰۷ وتاریخ مدینة دمشق ج ٤ ص ۲۹ ۲ والإستیعاب (ط دار الجیل) ج ٤ ص ۱۷۱ وأسد الغابة ج ٥ ص ۲۰۵ والإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج ۷ ص ۲۲۹ و إمتاع الأساع ج ۱۶ ص ۸۸۰ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ۸۳۰.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۸ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۲۳۱ و (ط دار صادر) ج۲ ص۳۰۰ وإمتاع الأسماع ج۱۶ ص۸۸۸.

وعن المغيرة بن شعبة قال: لأنا آخر الناس عهداً برسول الله «صلى الله عليه وآله» حضرنا ولحدنا، فلم حضروا ودفنوا ألقيت الفأس في القبر، فقلت: الفأس الفأس، فأخذته ومسحت بيدي على رسول الله «صلى الله عليه وآله».

رواه أبو يعلى بلفظ: ألقيت خاتمي، فقلت: يا أبا الحسن، خاتمي. قال: انزل فخذ خاتمك.

ووضعت يدي على الكفن ثم خرجت، فنزلت فأخذت خاتمي<sup>...</sup>. في سنده مجالد وهو ضعيف.

وروى الطبراني برجال ثقات \_غير مجالد، وهو مختلف فيه \_عن المغيرة بن شعبة قال: كنت فيمن حفر قبر النبي «صلى الله عليه وآله».

قالوا: فلحدنا لحداً، فلما دخل رسول الله «صلى الله عليه وآله» القبر طرحت الفأس ثم قلت: الفأس الفأس، ثم نزلت فوضعت يدي على اللحد".

وروى أيضاً بإسناد قوي عن ابن أبي مرحب قال: نزل في قبر النبي «صلى الله عليه وآله» أربعة: أحدهم عبد الرحمن بن عوف، وكان المغيرة بن

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٨ عن المطالب العالية ج٤ ص٣٦٦ (٣٩٩١ و ٤٣٩١) والأحاد والمثاني ج٣ ص٢٠١ وراجع: السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٥٤٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٣٠٦ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٨٠٥ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٠ ص٢٩٠.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۸ و ۳۳۹ والمعجم الكبير ج۲۰ ص٤١٤ ومجمع الزوائد ج۹ ص۳۳ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج۳ ص8٩٥.

٨٤ ....... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣ ج٣٣

شعبة يدَّعي: أنه أحدث الناس عهداً برسول الله «صلى الله عليه وآله» ويقول: أخذت خاتمي، فألقيته، وقلت: خاتمي سقط من يدي، لأمسَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله»، فأكون آخر الناس عهداً به...

ونقول:

إن ما ادّعاه المغيرة لنفسه، لا يصح، كها أن ما ادّعوه لقثم بن العباس غير صحيح أيضاً.. وإن صححه الحاكم، أو غيره.. فلاحظ ما يلي:

١ \_ بالنسبة للمغيرة نقول:

قال الحاكم أصح الأقاويل: أن آخر الناس عهداً برسول الله «صلى الله عليه وآله» قثم بن العباس<sup>،،</sup>

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: لما وضع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في لحده ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في ڤبر النبي «صلى الله عليه وآله»، فقال على: إنها ألقيته لتنزل.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۳۹ و جمع الزوائد ج ۹ ص ۳٦ و راجع: شرح النهج للمعتزلي ج ۱۳ ص ٤٠١ وتاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ٤٥٦ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٩٦ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ١٠٧٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٥٩٠ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٩٩. وراجع: ذخائر العقبى ص٢٣٨ والآحاد والمثاني ج١ ص٢٩٥ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج٣ ص١٩٠٤ وشرح النهج للمعتزلي ج١٦ ص١٤٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٣٠٤ وأسد الغابة ج٤ ص١٩٧ وتهذيب التهذيب ج٨ ص٣٢٤ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٨٩٥ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٣٤٥.

وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن نفراً من أهل العراق قالوا لعلي بن أبي طالب «عليه السلام»: يا أبا الحسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخرنا عنه.

قال: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهداً برسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

قالوا: أجل، عن ذلك جئنا لنسألك.

قال: أحدث الناس عهداً برسول الله «صلى الله عليه وآله» قثم بن العباس ".

٢ ـ قال ابن كثير: وقول من قال: إن المغيرة بن شعبة كان آخرهم عهداً ليس بصحيح، لأنه لم يحضر دفنه، فضلاً عن أن يكون آخرهم عهداً برسول الله "صلى الله عليه وآله».

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص٣٣٨ عن البيهقي في الدلائل ج۷ ص٢٩٨ والمغازي للواقدي ج٣ ص١١٢١. وراجع: البداية والنهاية ج٥ ص٢٩١ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٣٨٥ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٣٣ ص١٢٥.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۸ ودلائل النبوة للبيهقي ج۷ ص۲۰۷.
 وراجع: مسند أحمد ج۱ ص۱۰۱ والكامل لابن عدي ج۱ ص٤٧ وأسد الغابة
 ح٤ ص١٩٧ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٩٠ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٧٠٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٩ وأسد الغابة ج١ ص٣٤.

٨٦ \_\_\_\_\_ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣

وقول الصالحي الشامي: فيه نظر، إنها استند فيه إلى دعاوى المغيرة نفسه. وهو غير مأمون في ذلك.

يكفي أن نذكر أن علياً أمير المؤمنين «عليه السلام» قد وصفه بقوله: «فإنه والله داتهاً يلبس الحق بالباطل، ويموه فيه، ولم يتعلق من الدين إلا بها يوافق الدنيا» (١٠٠٠.

وقد تقدم في بعض المواضع من هذا الكتاب ما يشير إلى حال المغيرة، ويمكن مراجعة ترجمته في كتاب قاموس الرجال للعلامة التستري «رحمه الله»، وفي تنقيح المقال للعلامة المامقاني: ليقف الإنسان المنصف على حال هذا الرجل، وما ارتكبه من موبقات ومآثم".

٣ ـ هناك ما ينفي حضور كل من المغيرة وعبد الرحمن بن عوف دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله». فضلاً عن أن يكون عبد الرحمن بن عوف دخل معهم القبر، فقد قالوا: «ولي وضع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في قبره هؤلاء الرهط الذين غسلوه: العباس، وعلي، والفضل، وصالح مولاه. وخلّى أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» بين رسول الله وأهله، فولُوا إجنانه».

<sup>(</sup>۱) راجع: الأمالي للمفيد ص٢١٨ والبحار ج٣٣ ص١٢٥ وقاموس الرجال ج١٠ ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: قاموس الرجال ج١٠ ص١٩٤ ومستدركات علم رجال الحديث ج٧ ص٧٤٤ ومعجم رجال الحديث للسيد الخوثي ج١٩ ص٣٠٣.

<sup>(</sup>۳) الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ق٢ ص٧٠ و (ط دار صادر) ج٢ ص١٠٠ عن البدء والتاريخ، وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٧ وراجع: الغدير ج٢ ص٧٠.

٤ ـ في نص آخر: «ودخل القبر علي، والفضل وقثم ابنا العباس، وشقران مولاه. ويقال: أسامة بن زيد. وهم تولوا غسله وتكفينه وأمره كله»...

في نص آخر: «وولي دفنه وإجنانه أربعة من الناس» ثم ذكر أنهم:
 علي، والعباس، والفضل، وصالح<sup>۱۱</sup>.

٦ ـ قال ابن سعد: «فلم يدفن حتى كانت العتمة، ولم يله إلا أقاربه» ".

بل إن هذه النصوص نفسها تدل على عدم حضور أسامة بن زيد دفن النبي "صلى الله عليه وآله". فضلاً عن صالح، وشقران، فإن أسامة لم يكن من أقارب النبي "صلى الله عليه وآله"، ولا هو من أهله.

إن لدينا ما يدل على أن أحدث الناس عهداً برسول الله "صلى الله عليه وآله" هو علي «عليه السلام». فقد ورد في حديث المناشدة قول علي "عليه السلام»: «نشدتكم بالله، أفيكم أحد كان آخر عهده برسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى وضعه في حفرته غيرى»؟!.

قالوا: اللهم لاس.

<sup>(</sup>١) راجع: سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٩.

 <sup>(</sup>۲) راجع: سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۹۹ عن الطبراني، وكنز العمال ج۷ ص۶۲ و (ط مؤسسة الرسالة) ج۷ ص۲۷۰. وراجع: المصنف لابن أبي شيبة ج۳ ص۲۰۰ وج۸ ص۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار صادر) ج٢ ص٣٠٤ والتمهيد لابن عبد البر ج٢ ص٢٤ ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: المناقب للخوارزمي ص٣١٥ وكتاب الولاية لابن عقدة الكـوفي ص١٧٨=

النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ ويدل على ذلك أيضاً قول عتبة بن أبى لهب:

ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم، ثم منها عن أبي حسن إلى أن قال:

وآخر الناس عهداً بالنبي ومسن جبريل عون له في الغسل والكفن"

\_\_\_\_

<sup>=</sup> وتاريخ مدينة دمشق ج ٢٤ ص ٣٣٠ و ٣٥٠ وكنز العيال ج ٥ ص ٢٧٠ وراجع:
الأمالي للطوسي ص ٥٤ والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص ١١٨ والطرائف
لابن طاووس ص ٤٦٠ وكتاب الأربعين للشيرازي ص ٢٢٣ وحلية الأبرار ج ٢
البيت "عليهم السلام" ج ٥ ص ٥٠٤ ونهج السعادة ج ١ ص ١٣٣ و ١٤٠ وضعفاء
البيت "عليهم السلام" ج ٥ ص ٥٠٤ ونهج السعادة ج ١ ص ١٣٠ ومناقب على بن
العقيلي ج ١ ص ٢١٢ والموضوعات لابن الجوزي ج ١ ص ٣٠٠ ومناقب على بن
أبي طالب للأصفهاني ص ٢١٩ ونهج الإيمان لابن جبر ص ٣٠٠ وموسوعة الإمام
على بن أبي طالب "عليه السلام" في الكتاب والسنة والتاريخ ج ٣ ص ١١٦ وغاية
المرام ج ٥ ص ٧٩ وج ٢ ص ٢ و ٣٦ وج ٨ ص ٢٠٠ و ٣٩ وج ٨ ص ٢٠٠ و ٣٦ و٣٠ و٣٠ ص ٢٠٠ و ٣٦ و٣٠ و٣٠ ص ٢٠٠ و ٢٦ و٣٠ و٣٠ ص ٢٠٠ و ٢٨٠.

<sup>(</sup>۱) راجع: تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٢٤ والغدير ج٣ ص٣٣ وج٧ ص٩٣ عنه،
وعن رسائل الجاحظ ص٢٢ وأسد الغابة ج٤ ص٤٠ وتاريخ أبي الفداء ج١
ص١٦٤ والإستيعاب لابن عبد البرج٣ ص١١٣٣ وشرح النهج للمعتزلي ج٦
ص١٦ وج١٣ ص٢٣٢ والصراط المستقيم ج١ ص٢٣٧ وكتاب الأربعين
للشيرازي ص١٨٧ والبحار ج١١ ص٣٣٧ وج٨٢ ص٥٣٥ ومناقب أهل
البيت (عليه السلام) للشيرواني ص٤٠ والتفسير الكبير للرازي ج٢ ص٢١٢ وج٨١ ص٢١٢ والجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري ص١٢٢ والعثمانية
للجاحظ ص٢٩٢ والواني بالوفيات ج١٢ ص١٨٣.

عن على بن أبي طالب «عليه السلام» قال: لما رُمس رسول الله «صلى الله عليه وآله» جاءت فاطمة «عليها السلام»، فوقفت على قبره وأخذت قبضة من تراب القبر فوضعته على عينيها وبكت، وأنشأت تقول:

أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على الأيام عدن ليالياً" ماذا على من شم تربة أحمد صبت عليّ مصائب لو أنها ونقول:

إننا نشير إلى أمرين:

أحدهما: أن هذا الشعر قد تضمن أنها «عليها السلام» قد واجهت مصائب كبيرة، وعديدة، وموت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ليس إلا إحدى المصائب..

وهذا معناه: أنها قد قالت هذين البيتين بعد تعرضها للضرب، وإسقاط الجنين، واقتحام البيت، وإشعال النار فيه، وما إلى ذلك.. فإن هذه المصائب المتعددة يصح أن تصفها الزهراء «عليها السلام» بأنها لو صبت على الأيام

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۳۷ عن طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر العلوي، وعن ابن الجوزي في الوفاء، وراجع: المغني لابن قدامة ج۲ ص ٤١١ والحدائق الناضرة ج٤ ص ١٦٩ والغدير ج٥ ص ١٤٧ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٠ ص ٤٨٣ وج٢٥ ص ٢٥٥ ونظم درر السمطين ص ١٨١ وروضة الواعظين للفتال النيسابوري ص ٧٥ وتفسير الألوسي ج١٩ ص ١٤٩ والفصول المهمة في معرفة الأثمة لابن الصباغ ج١ ص ١٧٢.

ويؤكد ذلك: أن علياً «عليه السلام» حين دفن الزهراء «عليها السلام» خاطب رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال: «فاحفها السؤال، واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلاً، وستنبؤك ابنتك بتضافر أمتك على هضمها» (...

فهناك إذن مصائب عديدة وردت على الزهراء «عليها السلام» لم تصل أخبارها إلينا، ولم تحدث بها الزهراء «عليها السلام» أحداً، وليس استشهاد أبيها «صلى الله عليه وآله» إلا أحدها، فيا هي هذه المصائب والبلايا يا ترى؟!

الفطن الذكي هو الذي يدري!!

الثاني: قد اتضح مما تقدم: أن ثمة تدليساً ظاهراً في طريقة عرض ما جرى، لأنه أراد أن يوهم أن الهدف من هذا الشعر هو الإشارة إلى مصابها بموت رسول الله دون ما عداه، فادّعى: أن ذلك قد حصل بمجرد فراغهم من دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وقال ابن سيد الناس: ولما دفن «عليه السلام» قالت فاطمة ابنته «عليها السلام»:

<sup>(</sup>۱) الكافي ج١ ص٤٥٩ والمناقب لابن شهرآشوب ج٣ ص١٣٩ والبحار ج٣٤ ص١٩٣ وشرح النهج للمعتزلي ج١٠ ص٢٦٥ ودلائل الإمامة للطبري (الشيعي) ص١٣٨ وقاموس الرجال ج١٢ ص٣٢٥. وراجع: روضة الواعظين ص١٥٢ ونهج البلاغة (بشرح عبده) ج٢ ص١٨٢ وكشف الغمة ج٢ ص١٢٧.

الفصل الأول: دفن رسول الله عَيْظُانَهُ .......

اغبر آفساق السماء وكسورت شمس النهسار وأظلم العصران

فالأرض من بعد النبي كئيبة أسفاً عليه كثيرة الرجفان

فليبكه شرق البلاد وغربها ولتكبه مضر وكل بان وليبكه الطود المعظم جوه والبيت ذو الأستار والأركان

يا خاتم الرسل المبارك ضوءه صلى عليك منزل الفرقان ويروى أنها تمثلت بشعر فاطمة بنت الأحجم:

قد كنت لي جبلاً ألوذ بظله فتركتني أمشى بأجرد ضاح قد كنت ذات حمية ما عشت لي أمشى البراز وكنت أنت جناحي فاليوم أخضع للذليل وأتقى منه وأدفع ظالمي بالسراح

وإذا دعت قمرية شجنا لها ليلاً على فنن دعوت صباح" ولها (عليها السلام):

كنت السواد لمقلتي يبكي عليك الناظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر"

وقد نسبت هذه الأشعار لآخرين تمقلوا بها في مناسبات أخرة، ولا مانع من التعدد.

 <sup>(</sup>۱) عيون الأثر لابن سيد الناس ج٢ ص٤٣٤. وراجع: المناقب لابن شهر آشوب ج١ ص٢٠٠٨ وسبل الهدى والرشاد ج١٦ هامش ص٢٨٧ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٩ ص١٦١ وج٢٥ ص٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) المناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٢٠٨.

### الزهراء علي تخاطب أنساً:

وتزعم بعض الروايات: أن السيدة فاطمة الزهراء «عليها السلام» خاطبت أنساً بن مالك بعبارات مؤثرة، لتعبر له عن عميق حزنها على أبيها، فقد رووا عن أنس قال: لما دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قالت فاطمة «عليها السلام»: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» التراب؟! ...

### ونقول:

 إن كلام الزهراء «عليها السلام» مع أنس مشكوك في صحته،
 فأنس أجنبي عن الزهراء «عليها السلام»، ولم تكن الزهراء لتكلم رجلاً أجنبياً إلا لضرورة، وليس هذا من مواردها.

وإذا كان وجود الأجنبي الأعمى مع النساء مرفوضاً عندها، لأنه يشم الريح، فها بالك بشاب في مقتبل العمر، وهو بكامل قواه، وفي أوج فتوته؟! مع ما عرفناه عن أنس من عدم التزامه خط الإستقامة في تعامله، وحديث

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ٣٣٧ عن البخاري، وابن سعد، والمجموع للنووي ج ٥ ص ٢٠١ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٣ ص ٤١٠ وعمدة القاري ج ١٨ ص ٤٠٠ وفيض القدير ج ٥ ص ٤١١ ورياض الصالحين للنووي ص ٧٥ وصحيح ابن حبان ج ١٤ ص ٥٩٢ ومنتخب مسند عبد بن حميد ص ٤٠٠ ومسند ابن راهويه ج ٥ ص ١٤ والمستدرك للحاكم ج ١ ص ٣٨٠ وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج ٥ ص ١٤٤ ومسند أحمد ج ٣ ص ٢٠٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ١٣ وتاريخ بغداد ج ٦ ص ٢٥٩ والبداية والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ١٣ وتاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٥٩ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٩٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ١٥٤٠.

الطائر المشوي، وحديث عدم إقراره بحديث الغدير فدعا «عليه السلام» عليه، واستجاب الله دعاءه فيه ليسا إلا شاهد صدق على ما نقول.

على أن نفس المضمون الذي نسب إليها «عليها السلام» لا يحمل أمراً ذا بال، يستحق حتى أن تتفوه به السيدة الزهراء «عليها السلام» أمام رجل أجنبي كأنس؟!..

ولو سلمنا أنها قالت ذلك بسبب حرقتها وشدة حزنها على أبيها رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فلهاذا تختار أنساً لخطابها هذا، ولا تخاطب به علياً "عليه السلام"، أو عباساً، أو سلهان، أو أبا ذر، أو غير هؤلاء ممن تعرف أن فقد رسول الله "صلى الله عليه وآله" سوف يجزنهم حقاً، وبدرجة كبيرة؟!

إلا إذا فرض: أن الزهراء «عليها السلام» تتهم فريقاً من الناس بأنهم يودّون موت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأن دفته يفرحهم، فيكون سؤالها لأنس بمثابة اتهام له، وإفهامه هو وغيره بأنها على علم بها يفكر به هؤلاء، وأن إظهارهم الحزن مجرد تمثيل، يهدف إلى خداع الناس، والتعمية عليهم.

على أن أنساً كان معروفاً بانحرافه عن علي «عليه السلام»، وقضيته معه في حديث الطير، وكتهانه لحديث الغدير، وإصابة دعوة علي له مما لا يخفى على أحد.

# الجزع على رسول الله ﷺ:

روى المفيد بسنده إلى ابن عباس قال: لما توفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» تولى غسله علي بن أبي طالب «عليه السلام» والعباس معه، والفضل بن العباس، فلما فرغ «عليه السلام» من غسله كشف الإزار عن وجهه، ثم قال: بأبي وأمي، طبت حياً، وطبت ميتاً، انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك، من النبوة، والأنبياء، خصصت حتى صرت مسلياً عمن سواك، وعممت حتى صار الناس فيك سواء.

ولولا أنك أمرت بالصبر، ونهيت عن الجزع لأنفذنا عليك الشؤون، ولكان الداء مماطلاً، والكمد محالفاً، وقلًا لك، ولكنه ما لا يملك رده، لا يستطاع دفعه.

ثم أكب عليه فقبل وجهه والإزار عليه".

والشؤون: هي منابع الدمع في الرأس.

ونقول:

قد يقال: إن علياً «عليه السلام» ذكر أن امتناعه عن إنفاذ ماء الشؤون عليه، لأن ذلك يعد جزعاً، والنبي «صلى الله عليه وآله» قد أمر بالصبر، ونهى عن الجزع.

مع أن ثمة نصاً آخر مروياً عنه «عليه السلام» يخالف هذا المعنى ويدل على أنه لا مانع من الجزع عليه «صلى الله عليه وآله»، حيث يقول: «إن الصبر لجميل إلا عنك، وإن الجزع لقبيح إلا عليك»".

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج٢ ص٢٢٨ والأمالي للمفيد ص٠٦٠ و (نشر دار المفيد) ص٢٠٣ والبحار ج٢٢ ص٢٥٠ و ٤٤٠ والأنوار البهية ص٤٥ والتمهيد لابن عبد البر ج٢ ص١٦٢ وشرح النهج للمعتزلي ج١٦ ص٤٢ و تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص٨٨٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج٤ ص٧١ البحار ج٧٩ ص١٣٤ ودستور معالم =

وقد جزع الإمام الصادق «عليه السلام» على ابنه إسماعيل جزعاً شديداً ()، وجزع آدم على ابنه هابيل ().

### ونجيب:

أولاً: إنه لا منافاة بين ذلك كله، فإن للجزع مراتب، بعضها محرم مطلقاً، حتى لو كان جزعاً على النبي "صلى الله عليه وآله" والوصي، وهو ما يوجب اختلال الحال، لمجرد كونه أباً أو قريباً، أو لتخيله فوات أمر دنيوي بموته، ومن دون أية فائدة أو عائدة، لا على الإنسان في مزاياه وأخلاقه، ولا على الدين...

وهناك مرتبة من الجزع تحرم إذا كان المصاب بغير النبي والوصي، وتحل إذا كان المصاب بهما «صلوات الله عليهما وآلهما». شرط أن يكون له فائدة على الإنسان في إيهانه وتقواه، أو على نصرة الدين، وحفظ المسلمين، كجزع يعقوب على يوسف «عليهما السلام»، الذي كان جزعاً محبوباً لله

الحكم ص١٩٨ وعيون الحكم والمواعظ للواسطي ص١٥٠ وغرر الحكم ص١٠٣ ونهاية الأرب ج٥ ص١٩٣ والبحار ج٧٩ ص١٣٤ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٤٩٨ وشرح النهج للمعتزلي ج١٩ ص١٩٥.

 <sup>(</sup>۱) راجع: بحار الأنوار ج ٤٧ ص ٢٤٩ و٢٥٠ ومستدرك سفينة البحار ج٢ ص٢٠.

<sup>(</sup>۲) البحارج ۱۱ ص۲۲۶ و ۲۳۰ و ۲۲۰ و۲۳۶ و ۳۳۰ ص۵۹ و ۳۳ و ۶۳ وعلل الشرائع ج۱ ص۱۹ و تفسير العياشي ج۱ ص۳۰۱ و تفسير القمي ج۱ ص۱۹۳ والتفسير الصافي ج۱ ص۲۱، وج۲ ص۲۹ و تفسير نور الثقلين ج۱ ص۶۳۲ و ۲۱۲ و تفسير كنز الدقائق ج۲ ص۳۲، وقصص الأنبياء للراوندي ص۵۰.

بالإضافة إلى فوائد أخرى تعود على الجازع نفسه، تكاملاً، وثباتاً، وصلابة في الدين، وجهاداً وصبراً في سبيل الله تعالى، إلى الكثير من الفوائد الأخرى..

فهذا الجزع المفيد جداً محبوب ومطلوب لله تعالى، حتى لو أدى إلى العمى، أو الخوف من أن يكون حرضاً™ أو أن يكون من الهالكين..

وأما الجزع على الناس العاديين الذي لا دافع له إلا شدة التعلق العاطفي، ولا فائدة منه ولا عائدة، فهو مبغوض لله، ومحرم على عباد الله تبارك وتعالى. لأنه إنها يعبر عن أنانية طاغية، وحب عارم للدنيا، وتعلق مقيت بها، لأنه إنها يجزع على شيء فقده، ولذة فاتته.

وربها يبلغ حدّ إظهار الإعتراض على قضاء الله تعالى وقدره.

وهذا يفسر لنا الروايات الصحيحة التي أكدت على استحباب الجزع على الإمام الحسين «صلوات الله وسلامه عليه»، ويبين لنا المراد من قول علي «عليه السلام» وهو يرثي رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «إن الجزع قبيح إلا عليك الخ..».

 <sup>(</sup>١) حرض حرضاً من باب تعب: أشرف على الهلاك. راجع مجمع البحرين ج١ ص٤٨٩.

ثانياً: قد يشار هنا إلى جواب آخر أيضاً، وهو: أن الجزع، وإن كان جائزاً عليه «صلى الله عليه وآله» وله درجة من الثواب، ولكن التجلد والصبر هو الأفضل، والأكثر ثواباً لأن فيه المزيد من المشقة والجهد، وهو أيضاً يوجب ثبات الناس على دينهم، وعدم السقوط أمام التحدي الكبير الذي ينتظرهم، بل قد يتخذ منه بعض المغرضين ذريعة للتخلف عن جيش أسامة، فأصبح بذلك مرجوحاً، وربها يكون محرماً، وإن كان لولا ذلك لكان هو الأفضل والأرجح.

### الخضر عليه يعزي برسول الله عَيْاتُه:

عن أنس قال: لما قبض النبي "صلى الله عليه وآله" أحدق به أصحابه، فبكوا حوله واجتمعوا، فدخل رجل أشهب اللحية، جسيم صبيح، فتخطى [رقابهم] فبكى، ثم التفت إلى أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وعوضاً من كل فائت، وخلفاً من كل هالك، فإلى الله فأنيبوا، وإليه فارغبوا، ونظره إليكم في البلاء، فانظروا، فإن المصاب من لم يجبره.

فانصرف، وقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟!

قال أبو بكر وعلي: نعم، هو أخو رسول الله «صلى الله عليه وآله» الخضر «عليه السلام» (٠٠).

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳٤٠ عن ابن أبي الدنيا، والحاكم، والبيهقي، ومسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص١٠٩ والبحار ج٧٩ ص٩٧ وتفسير الألوسي ج١٥ ص٣٢٢ وتاريخ مدينة دمشق ج١٦ ص٤٢٤ والبداية والنهاية ج١ =

ونقول:

أولاً: قال الصالحي الشامي عن هذا الحديث: قد ذكر في كتاب الموضوعات ٠٠. وقال البيهقي: هذا منكر بمرة ٠٠٠.

وقال الذهبي: عباد بن عبد الصمد، منكر الحديث...

ثانياً: روى محمد بن عمر برجال ثقات، وابن أبي حاتم، وأبو نعيم عن على "عليه السلام": أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" لما قبض وكانت التعزية به جاء آت، يسمعون حسه ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم، أهل البيت ورحمة الله بركاته ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَّوْنَ أَخُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾" إن في الله تعالى عزاء من كل مصيبة، وخلفاً من كل هالك، ودركاً من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، فإن المحروم من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله حرم الثواب، وإن المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله

= ص٣٨٧ وج٥ ص٢٩٨ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٦٤٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٥٥١ وقصص الأنبياء لابن كثير ج٢ ص٢٢٨.

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٠٣٤.

 <sup>(</sup>۲) دلائل النبوة للبيهقي ج٧ ص٣٦٩ وتاريخ مدينة دمشق ج١٦ ص٤٢٤ و البداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص٣٩٨ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) ميزان الإعتدال ج٢ ص٣٦٩ وراجع: التاريخ الكبير البخاري ج٦ ص١٤ وضعفاء العقيلي ج٣ ص١٧ ويان خطأ البخاري للرازي ج٦ ص٧٨ وييان خطأ البخاري للرازي ص٥٧ وكتاب المجروحين لابن حبان ج٢ ص١٧٠ والكامل لابن عدي ج٢ ص٢١٠ وج٤ ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٨٥ من سورة آل عمران.

> فقال على: هل تدرون من هذا؟ هذا الخضر «عليه السلام» ٠٠٠. ولعل هذا أقرب إلى الصواب، والله هو العالم بالحقائق.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳٤٠ وفي هامشه عن: ابن سعد ج ۲ ص ۲۱ و و ط دار صادر) ج ۲ ص ۲۷ و انظر المطالب العالية ج ٤ ص ۲۵ و کنز العمال ج ۷ ص ۲۵۱ و وکنز العمال ج ۷ ص ۲۵۱ و وکنز العمال و المعجم الکبير ج ۳ ص ۱۲۹ و مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۰ الوالم المنثور ج ۲ ص ۱۰۷ و و تفسير القرآن العظيم ج ۱ ص ۳۰۷ و و ۱۹۵ و ج ۳ ص ۱۳۲ و و ۱۳۲ و عن المحاد و عن المحاد و ۱۳۲ و م ۱۳۲ و وضة الحال الدين ص ۲۱ و ۲۰ و المناقب لابن شهرآشوب ج ۲ ص ۸۵ و روضة الواعظين ص ۲۷ و تفسير کنز الدقائق ج ۲ ص ۳۰۸.

# الفيصل الأولفيدلل وسولي الله يتقالوه

وبركاته .

... **فقال عل**ي، على تليرون **من ع**ليالاً مثناء لحضر فع<sup>ال</sup> ما اللاع - ولعل هذا أقرب إلى الصواب، والله عو العالم ناحقان ...

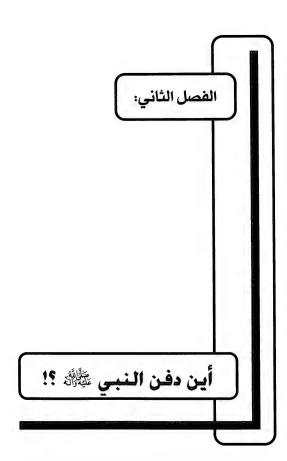

انفصل الثاني، أبن دفن الب

# الإختلاف في موضع دفن النبي ﷺ وفي الصلاة عليه:

روى الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله «عليه السلام» قال: أتى العباس أمير المؤمنين «عليه السلام»، فقال: يا علي، إن الناس قد اجتمعوا أن يدفنوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بقيع المصلى، وأن يؤمهم رجل منهم.

فخرج أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى الناس فقال: أيها الناس، إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إمام حياً وميتاً.

وقال: إني أدفن في البقعة التي أقبض فيها.

ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم أمر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون ٠٠٠.

واختلفوا أين يدفن، فقال بعضهم: في البقيع.

وقال آخرون: في صحن المسجد.

فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: إن الله لم يقبض نبيه إلا في أطهر البقاع، فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض عليها.

<sup>(</sup>١) الكافي ج١ ص٤٥١ والبحار ج٢٢ ص٥٣٩ و ٥٤٠ وراجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.

وروي أنه لما فرغ علي «عليه السلام» من غسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» وكفنه أتاه العباس، فقال: يا علي، إن الناس قد اجتمعوا على أن يدفنوا النبي «صلى الله عليه وآله» في بقيع المصلى، وأن يؤمهم رجل منهم [واحد].

فخرج على «عليه السلام» إلى الناس، فقال: يا أيها الناس، أما تعلمون أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إمامنا حياً وميتاً؟. وهل تعلمون أنه لعن من جعل القبور مصلى، ولعن من جعل مع الله إلهاً، ولعن من كسر رباعيته، وثبة لثنه؟

قال: فقالوا: الأمر إليك، فاصنع ما رأيت.

قال: وإني أدفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في البقعة التي قبض فيها".

وعند المفيد وغيره أنه قال: ﴿إن الله لم يقبض نبياً في مكان إلا وقد

<sup>(</sup>١) البحار ٢٢٣ ص٥٩٥ والمناقب لابن شهرآشوب ١٢ ص٥٠٥ و ٥٠٠ و (نشر المطبعة الحيدرية) ج١ ص٢٠٦ وعن الكافي ج١ ص٥٥١ وتهذيب الأحكام ج٦ ص٣ وروضة الواعظين ص٧١ والدر النظيم ص١٩٦ وإعلام الورى للطبرسي ج١ ص٥٥ والمقنعة للمفيد ص٧٥١.

 <sup>(</sup>۲) البحار ۲۲ ص ۲۰۰ و ۳۳۰ و ۳۳۰ و ۵۰۰ عن کفایة الأثر ص ۳۰۶ وعن
 فقه الرضا ص ۲۰ والمقنعة للمفید ص ٤٥٧ و تهذیب الأحکام ج٦ ص ۳ والمناقب لابن شهرآشوب ج١ ص ٥٠٠ و (نشر المطبعة الحیدریة) ج١ ص ٢٠٦ و الدر النظیم ص ١٩٦٠.

### الصدمة الكبرى لعائشة:

قال على «عليه السلام» لرسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا رسول الله، أمرتني أن أصيرك في بيتك إن حدث بك حدث؟

قال: نعم يا علي بيتي قبري.

قال علي «عليه السلام»: فقلت: بأبي وأمي، فحد لي أي النواحي أصيرك فيه.

قال: إنك مسخر بالموضع وتراه.

قالت له عايشة: يا رسول الله فأين أسكن؟

قال: «اسكني أنت بيتاً من البيوت، إنها هي بيتي، ليس لك فيه من الحق إلا ما لغيرك، فقري في بيتك ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ولا تقاتلي مولاك ووليك ظالمة شاقة، وإنك لفاعلة».

فبلغ ذلك من قوله عمر، فقال لابنته حفصة: مري عايشة لا تفاتحه في ذكر علي ولا تراده، فإنه قد استهيم فيه في حياته وعند موته، إنها البيت بيتك لا ينازعك فيه أحد، فإذا قضت المرأة عدتها من زوجها كانت أولى ببيتها،

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۲ ص۱۷، و وراجع ص۲۶، و ۲۹، و ۳۳، عن فقه الرضا ص۲۰ و ۲۱ وراجع المناقب ج۱ ص ۳۰۳\_۳۰۹ وإعلام الوری ص۱۶۳ و ۱۶۶ وعن کفایة الأثر ص۲۰۶ والأنوار البهیة ص۶۷.

١٠٦ ..........الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ تسلك إلى أي المسالك شاءت<sup>١١٠</sup>.

ونقول:

قد أثبتنا بها لا مجال معه للشك أن النبي "صلى الله عليه وآله، قد دفن في بيت فاطمة "عليها السلام".. وقد يتخيل أن هذه الرواية لا تنسجم مع النتيجة التي أوصلتنا إليها تلك الأدلة..

غير أننا نقول:

إن هذا خيال لا واقع له، وذلك للأمور التالية:

١ ـ إن الرواية المتقدمة لم تذكر لنا متى جرت هذه المحاورة.

٢ ـ لقد كان للنبي «صلى الله عليه وآله» بيوت كثيرة. وقد أكدت الرواية المشار إليها على أن جميع البيوت هي للنبي «صلى الله عليه وآله» لم يملِّك زوجاته بيوت سكناهن، بل هو أسكنهن فيها وحسب.

فقول عائشة حين جيء بجنازة الإمام الحسن «عليه السلام»: «نحوا ولدكم عن بيتي، ولا تدخلوا بيتي من لا أحب». ليس له ما يبرره..

(١) البحارج٢٢ ص٤٩٤.

<sup>(</sup>۲) راجع: الوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١ ص٣٥ والإرشاد للمفيد ج ٢ ص ١٨٥ والجرشاد (المجموعة) ص ١٤٩ والحزائج والجرائح ج ١ ص ٢٤٢ والمستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص ١٤٩ والدرجات والبحار ج ٤٤ ص ١٥٣ والأنوار البهية ص ١٢٩ والدرجات الرفيعة ص ١٢٩ وقاموس الرجال ج ١٢ ص ٣٠٠ وأعيان الشيعة ج ١ ص ٢٧٥ والجمل للمفيد ص ٣٠٤ وكشف الغمة ج ٢ ص ٢٠٩ مناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ٢٠٠ وراجع: روضة الواعظين ص ١٦٨.

الفصل الثانى: أين دفن رسول الله ﷺ ......

٣- إن النبي "صلى الله عليه وآله" وكذلك على "عليه السلام" لم يحددا أي بيت من بيوته "صلى الله عليه وآله" موضعاً لدفنه "صلى الله عليه وآله".
ولكن عائشة حددت: أن مدفنه "صلى الله عليه وآله" سيكون في بيتها، ولم يردعها النبي "صلى الله عليه وآله" ولا على "عليه السلام" عن هذا الاعتقاد..

ولكن ذلك لا يحتم الإلتزام بقولها.

٤ ـ إن علياً «عليه السلام» طلب من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يحدد له المكان بصورة أدق. وإذ بالنبي «صلى الله عليه وآله» يعلن أنه «عليه السلام» يرى الموضع، فإن كان يعرف الموضع ويراه، فلهاذا يسأل عنه؟!

ألا يدل ذلك على أن المقصود من هذا السؤال هو إسماع الغير \_ وهو عائشة بالتحديد \_ لكي لا يتهم علي «عليه السلام» بأنه قد تصرف من عند نفسه؟!

على أن هذه الكلمة النبوية قد أشارت إلى أنه "عليه السلام" إنسان إلهي، مسدد ومؤيد منه تعالى، ولا يحتاج حتى إلى أن يحدد له الرسول "صلى الله عليه وآله" الموضع، الأمر الذي يجعل الإعتراض عليه في هذا الأمر وفي سواه غير منطقى ولا واقعى ولا مقبول.

و واللافت: أن اهتهام عائشة قد انصب على موضع سكناها، لو دفن النبي "صلى الله عليه وآله" في البيت الذي تسكن فيه، مع أننا كنا نتوقع أن يكون اهتهامها بحياة رسول الله "صلى الله عليه وآله" أكثر وأكبر، وأن تعلن أنها على استعداد لتقديم أي شيء فداء لرسول الله "صلى الله عليه وآله"، وطلباً لوضاه...

 ٦ ـ من الذي أخبر عائشة أنه «صلى الله عليه وآله» كان يريد أن يدفن
 في بيت سكناها، ومن الذي قال: إنه سوف لا يطلب الإنتقال عنه إلى بيت فاطمة «عليها السلام» في أيامه الأخيرة ليموت ويدفن فيه؟!

٧ ـ إن الرواية قد صرحت: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» أمر عائشة بأن تقر في بيتها، فأشار بذلك أنه سوف لا يدفن في ذلك البيت، وأنه لن يؤخذ منها، أو على الأقل لن تخرج منه، بل ستبقى فيه..

٨ ـ إنه «صلى الله عليه وآله» قد أخبرها أنها سوف لا تقر في بيتها، بل
 سوف تحارب وليها ومولاها ظالمة له شاقة لعصا الطاعة.

٩ ـ ألا ترى معي: أن هذا الحوار بين النبي "صلى الله عليه وآله" وعلى "عليه السلام"، كان يهدف إلى استدراج عائشة للدخول في الحديث، ثم توجيه هذا التحذير الشديد لها، الذي هو من الأخبار الغيبية، ومن أعلام النبوة؟!

١٠ ـ إن الأمر الأعظم والأهم لهذا الحوار هو ما نتج عنه من موقف جريء وقاس جداً لعمر بن الخطاب، حيث رد على رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وقرر لابنته حفصة: أن البيت بيتها.. ولا ينازعها فيه أحد..

11 - والأهم من ذلك اتهامه للنبي «صلى الله عليه وآله» بأنه استهيم بعلي «عليه السلام» حياً وميتاً، وكأنه يريد أن يقول: إن تصرفات النبي «صلى الله عليه وآله» تجاه علي «عليه السلام» لا تستند إلى مبررات معقولة.. بل هي نتيجة هيام خارج عن دائرة التعقل والحكمة. وكأن قوله في هذه الحادثة ينسجم مع ما صدر عنه في حق النبي «صلى الله عليه وآله» حين اتهمه بأنه يهجر أو غلبه الوجم.

١٢ ـ إن عمر قد أمر عائشة بالإمتناع عن مفاتحة النبي «صلى الله عليه وآله» بشيء من أمر علي «عليه السلام»، وأن لا تراده الكلام فيه، ربها لأنه خشي أن يتسبب ذلك بتصريح النبي «صلى الله عليه وآله» بأمور تزيد من تعقيد الأمور أمام مشاريعهم الإستئثارية..

١٣ ـ وأخيراً، فإن هذا التوجيه العمري لعائشة يظهر مدى التنسيق بين أركان هذه الجماعة في موضوع إقصاء على «عليه السلام»، والإستئتار بالأمر..

# هل أشار أبو بكر بدفن النبي ﷺ في بيته؟!:

وقد ادعوا: أن أبا بكر هو الذي أشار بدفن النبي "صلى الله عليه وآله" في بيته، فقد روي عن ابن عباس قال: لما فرغ من جهاز رسول الله "صلى الله عليه وآله" يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل: ندفنه مع أصحابه بالبقيع.

وقال قائل: ادفنوه في مسجده.

فقال أبو بكر: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: «ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض».

فرفع فراش رسول الله «صلى الله عليه وآله» الذي توفي عليه، فحفروا له تحته ٬٬٬

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ٣٣٣ و ٣٣٤ عن ابن سعد، وابن ماجة، وأبي يعلى، وفي هامشه عن: ابن سعد ج ١ ص ٢٢٣ وابن ماجة (١٦٢٨) والبيهقي في الدلائل ج٧ ص ٢٦٠ ومن مسند أبي بكر ص ٧٨ وانظر نصب الراية ج٢ ص ٢٩٨. وراجع: البداية والنهاية ج٥ ص ٢٨٧ والسيرة النبوية لابن كثيرج٤ ص ٥٣١.

١١٠ .....الصحيح من سيرة النبي الأعظم عليه ج٣٣

وعن عبد العزيز بن جريح: أن أصحاب رسول الله "صلى الله عليه وآله" لم يدروا أين يقبروا رسول الله "صلى الله عليه وآله"، حتى قال أبو بكر: سمعت رسول الله "صلى الله عليه وآله" يقول: لم يقبر نبي قط إلا حيث يموت، فأخذوا فراشه، وحفروا تحته".

وقالوا عن هذا الحديث: هو منقطع، لأن ابن جريح لم يدرك أبا بكر ". وعن عائشة قالت: لما قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله» اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع في الله شه".

قال ابن حجر الهيشمي: «..وهذا أول اختلاف وقع بين الصحابة، فقال بعضهم: ندفنه بمكة، مولده، ومنشئه.

وبعضهم: بمسجده.

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۲۱ ص۳۳٤ عن أحمد، والترمذي بسند صحيح، وقال في هامشه: أخرجه عبد الرزاق في المصنف [ج۳ ص٥١٦] (٦٥٣٤) وانظر الكنز [ج٧ ص٢٢٦] (١٨٧٣٥ و ٣٢٢٦٣) و (٣٢٢٦٣). وراجع: السيرة النبوية لابن كثيرج٤ ص٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشادج١٢ ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٣٤ عن الترمذي، وأبي يعلى، وقال في هامشه: أخرجه الترمذي (١٠١٨) وانظر الكنز [ج٧ ص٢٣٦] (١٨٧٦١ و ٣٢٢٣). وراجع: الشمائل المحمدية للترمذي ص٢٠٢ والبداية والنهاية ج٥ ص٧٨٧ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٣٠٥.

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله ﷺ ..........وبعضهم: بالبقيع.

وبعضهم: ببيت المقدس، مدفن الأنبياء، حتى أخبرهم أبو بكر بها عنده من العلم ...

قال ابن زنجويه: وهذه سنة تفرد بها الصديق من بين المهاجرين والأنصار، ورجعوا إليه فيها»<sup>...</sup>.

وعن عائشة وهي تمجد علم أبيها: فها اختلفوا في لفظة إلا طار أبي بعبئها، وفصلها، وقالوا: أين ندفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟! فها وجدنا عند أحد في ذلك علماً.

فقال أبو بكر: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: ما نبي يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذي مات فيه.

واختلفوا في ميراثه، فها وجدنا عند أحد في ذلك علمًا، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ".

#### ونقول:

إن ذلك لا يصح، فلاحظ الأمور التالية:

ا ـ لو سلمنا أن أبا بكر قد عرف هذه المسألة دون غيره، لأنه سمعها
 من النبي "صلى الله عليه وآله" فذلك لا يجعل لأبي بكر أية ميزة خارقة

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة ص٣٤ والصوارم المهرقة ص١٢٩ والغدير ج٧ ص ١٨.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

على أن هذا الذي حفظه أبو بكر ليس من الأمور الخطيرة والأساسية..

٢ ـ إن سيرة أبي بكر قد أظهرت أن هناك مسائل كثيرة لم يكن يعرفها،
أو أنه أخطأ الصواب في بيانها، وقد ذكر العلامة السيد عبد الحسين شرف
الدين في كتابه «النص والاجتهاد» والعلامة الأميني في كتابه «الغدير»
طائفة من هذه المسائل، فراجعها.

" ـ تقدم أن أبا بكر لم يحضر دفن رسول الله "صلى الله عليه وآله" وأنه لما فرغ على "عليه السلام" من دفن النبي "صلى الله عليه وآله" قال: ما فعل أهل السقيفة ؟! بالإضافة إلى نصوص أخرى دلت على ذلك. إلا أن يكون هذا الإختلاف، قد حصل قبل ذهاب أبي بكر إلى السقيفة. ولم نر ما يدل على ذلك. بل مسار الأمور يظهر خلافه.

ع وقد رووا: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لهم: «ضعوني على سريري في بيتي، على شفير قبري»

<sup>(</sup>١) راجع: المصنف لابن أبي شيبة ج١٤ ص ٥٦٨ وكنز العمال ج٥ ص٦٥٢.

<sup>(</sup>۲) شرح النهج للمعتزلي ج۱۲ ص۳۹ وراجع: الخصائص الكبرى للسيوطي ج۲ ص۴۶، و ۳۹ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج۲ و ۳۹ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج۲ ق۲ ص۲۶، والكامل في التاريخ ج۲ ص۲۶، ولكامل في التاريخ ج۲ ص۳۲، وكنز العمال ج۱۱ ص۲۸، وكتاب الدعاء ص۳۲، والمعجم الأوسط ج٤ ص۲۰، والمستدرك للحاكم ج۳ ص۲۰، ودلائل النبوة للبيهقي ج۷ ص۲۳، والطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۲۰، ودلائل النبوة للبيهقي ج۷ ص۲۳، والطبقات الكبرى لابن سعد ج۲

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله ﷺ .....

وهذا معناه: أن دفنه في البيت الذي قبض فيه كان بوصية منه، فها معنى أن يختلفوا في موضع دفنه؟! إلا أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك لخصوص أبي بكر، الذي يفترض أن يكون في أيام مرض النبي «صلى الله عليه وآله» في جيش أسامة، وأن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» غاضباً من تخلفه عن ذلك الجيش، فلا يخصه ولا يسر إليه بشيء..

مع أنه قد يقال: إن ظاهر كلام النبي «صلى الله عليه وآله» أنه يخاطب جماعة كانوا حوله.. فما معنى قولهم: إن علم ذلك لم يوجد إلا عند أبي بكر؟! • \_ إنه لا يصح قول أبي بكر: «ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه»، أو نحو ذلك.. وذلك لأنهم يذكرون:

ألف: إن نوحاً «عليه السلام» قد نقل جثمان آدم «عليه السلام» من جبل أبي قبيس بعد أن كان قد دفن فيه، ودفنه في بيت المقدس، كما يرويه أهل السنة…

أو إلى النجف الأشرف، في ظاهر الكوفة كما هو مروي عن أهل البيت

<sup>=</sup> ص ۲۵۷ وعن ابن منيع والطبراني في الأوسط من طريق ابن مسعود. وراجع: الأمالي للصدوق ص ۷۳۳ وروضة الواعظين ص ۲۷ والطرائف ص ۲۹۰ والصراط المستقيم ج ۳ ص ۱۱۰ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٥٠٣ و وكشف الغمة ج ١ ص ١٧ ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار لوالد البهائي العاملي ص ٨٢ والبحارج ٢٢ ص ٥٠٠ و ٣٥ و الغدير ج ٧ ص ١٨٨. (١) راجع: العرائس للثعلبي ص ٢٩ والغدير ج ٥ ص ١٧ عنه، وتاريخ الأمم والملوك ج ١ ص ١٩٠ وقصص الأنبياء لابن كثير ج ١ ص ١٨٠ والبداية والنهاية ج ١ ص ١٨٠.

١١٤ ......المحيح من سيرة النبي الأعظم علله ج٣٣ (عليهم النبي الأعظم الله ج٣٣ (عليهم السلام)".

وقد ورد في زيارة أمير المؤمنين «عليه السلام»: «السلام على ضجيعيك آدم ونوح»''.

ب: إن النبي يوسف «عليه السلام» قد استأذن ملك مصر في نقل جثهان أبيه يعقوب «عليه السلام» من مصر، ودفنه مع أهله في حبرون، في المغارة المعدة لتلك الأسرة المباركة، فأذن له، فنقله إليها، ودفنه فيها".

ج: إن النبي موسى «عليه السلام» قد نقل جثمان النبي يوسف «عليه السلام» أيضاً إلى فلسطين (الشام)، ودفنه مع آبائه...

(۱) راجع: المزار للشيخ الهفيد ص۲۱ وفرحة الغري لابن طاووس ص۲۰۱ والرسائل العشر ص۲۱۷ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج١٤ ص٣٨٥ و (ط دار الإسلامية) ج٩ ص٣٥٥ وج١٠ ص٢٢٩ والبحار ج١١ ص٣١٨ و ج٢٩ ص٢٩٠ و ص٣٠٠ و ٣١٠ و ٣١٤ و ج٠١ ص٢٩٠ و ٢١٨ و ٣٠٠ و ج٠١ ص٢٩٠ و ٢١٨ و ٣٠٠

 (۲) راجع: المزار لابن المشهدي ص۱۹۲ و ۲۵۰ و إقبال الأعمال لابن طاووس ج۳ ص۱۳۵ و المزار للشهيد الأول ص۳۶ و ۹۸ والبحار ج۰۳ ص۲۷۱ و ج۹۷ ص۲۸٦ و ۳۳۲ و ۳۷۲ و ج۹۹ ص۲۱۲.

(٣) البداية والنهاية ج١ ص٢٥٣ والغدير ج٥ ص٦٨ وقصص الأنبياء لابن كثير ج١ ص٥٩٥ ونتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري ص٧٤.

(٤) راجع: شرح الشمائل للقاري ج٢ ص٢٠٨ وشرح الشمائل للمناوي بهامشه ج٢ ص ٢٠٨ وراجع: فتح الباري ج٣ ص١٦٦ وج٨ ص١٤٩ ومنتقى الجمان ج١ ص ٣١٩ وتفسير الآلوسي ج٢٦ ص٣٥ وفيض القدير ج٥ ص٢٤٠ وغنائم الأيام للميرزا القمي ج٣ ص٥٥٠. الفصل الثاني: أين دفن رسول الله عَيْثَالُهُ ......

على أن النبي "صلى الله عليه وآله" قد دلنا على موضع قبره في الحديث المشهور: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"".

فقد دل ذلك على أن قبره «صلى الله عليه وآله» قريب من المنبر..

وقد أوضحت النصوص الأخرى: أن القبر سيكون في بيته، حيث قال اصلى الله عليه وآله»: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» أو نحو ذلك ...

<sup>(</sup>١) عن مسند أحمد ج٣ ص ٤٧٢ ح(١١٢١٦) وشعب الإيمان ج٣ ص ٤٩١ ومسند البزار ج٤ ص٤٤ والمعجم الكبير ج١٢ ص٢٢٧ والمعجم الأوسط ج١ ص٣٦٠ و ٤١٢ وحلية الأولياء ج٩ ص٣٢٤ وكنز العمال ج١٢ ص٢٦٠ و ٢٦١ عن عبد الرازق، وسعيد بن منصور، والخطيب، والدارقطني وسمَّويه، وابن عساكر، وغيرهم من طريق جابر والخدري، وابن عمر وسعد بن أبي وقاص. ووفاء الوفاء ج٢ ص٤٢٧ و ٤٢٨ وإرشاد الساري ج٤ ص٤١٣ وتاريخ بغداد ج١١ ص٢٢٨ و ٢٩٠ وشرح النووي لصحيح مسلم (هامش إرشاد الساري) ج٦ ص١٠٣ وتحفة الباري في ذيل إرشاد الساري ج٤ ص٢١٤ وفردوس الأخبار للديلمي ج٣ ص٥٣٨ من طريق عبيد الله بن لبيد، ومعاني الأخبار للصدوق ص٢٦٧ ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ج٢ ص٥٦٨ه وروضة الواعظين ص١٥٢ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج١٤ ص٣٤٥ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج١٠ ص٢٧٠ و ٢٨٩ والمناقب لابن شهرآشوب ج٣ ص١٣٩ والسنن الكبرى للبيهقي ج٥ ص٢٤٦ وفتح الباري ج٣ ص٥٥ ومجمع الزوائد ج٤ ص٦ وعمدة القاري ج٧ ص٢٥٥ و ٢٦٢ و ٢٦٣ وج٢٤ ص ۱۸٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح للترمذي ج٥ ص٦٧٥ ومسند أبي يعلى ج١ ص١٠٩ ومسند =

١١٦ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم عليه ج٣٣

٧ ـ إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد أوصى علياً «عليه السلام» بتغسيله وتكفينه، وبالصلاة عليه ودفنه، وبغير ذلك، فلهاذا لم يبين له أين يكون مدفنه، إذا كان له حكم خاص، وهو أنه لا يجوز نقله من موضع قبضه الله فيه، وما معنى أن يدّخر ذلك لأبي بكر دون سائر الناس؟!

إن عائشة نفسها تقول: اختلفوا في دفنه "صلى الله عليه وآله"، فقال علي «عليه السلام»: إن أحب البقاع إلي مكان قبض فيه نبيه".

٨ ـ قد تقدم: أنه "صلى الله عليه وآله" قال لعلي: بيتي قبري.. وأن
 عائشة اعترضت على ذلك. فقال لها: اسكني أنت بيتاً من البيوت.

٩ ـ وأما حديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فقد

<sup>=</sup> البزارج \$ صـ33 والسنن الكبرى للنسائي ج ١ صـ٧٥٧ والمصنف لعبد الرزاق ج ٣ صـ١٩٧ والمعجم الكبير ج ٣٣ صـ٢٥٥ والمعجم الأوسط ج ١ الرزاق ج ٣ صـ١٩٧ والمعجم الموسط ج ١ صـ١٩٧ وتسير صـ١٠١ والمعجم الصغير ج ٢ صـ١٩٧ وتيسير الوصول ج ٣ صـ٧٥٧ وتيسير الطبيب من الخبيث صـ١١ وشرح صحيح مسلم ج ٩ صـ١٦١ وإرشاد الساري ج ٤ صـ٤٩٤ والجامع الصغير ج ٢ صـ٤٩٩ ووفاء الوفاء ج ٢ صـ٢٥٩ و ٧٦٠ و ٤٦٠ ووفاء الوفاء ج ٢ صـ٢٥٩ و ٧٦٠ و ٤٢٠ و ٢٦٠ وعن صحيح و ٢٦٠ وعن صحيح البخاري ج ١ صـ٩٥٩ و ج ٢ صـ١٦٧ وعن صحيح مسلم ج ٣ صـ١٩٥ و و ٢٦٠ مسلم ج ٣ صـ١٩٥ و والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ٥ صـ١٩٧ و ٢٥٣ و ٣٠٠ صـ١٤٥ و ٢٠٠ صـ١٤٥ و ٢٠

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ج٩ ص١١٢ والخصائص الكبرى للسيوطي ج٢ ص٤٨٦ ومسند أبي يعلى ج٨ ص٧٩٦ والبداية والنهاية ج٧ ص٣٩٧ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٤ ص٩٩٤ والغدير ج٧ ص١٩٩ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٨ ص٩٩٣.

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله ﷺ .....

كذبته الزهراء وعلي، وابناهما «عليهم السلام»، ولا يقبل أحد بأن يخفي النبي «صلى الله عليه وآله» هذا الحكم عن جميع الناس حتى عن ابنته، ويخص به أبا بكر. ويفسح المجال ـ من ثم ـ لتكذيب أبي بكر، أو اتهامه، بعد الإستدلال على بطلان ما جاء به بالآيات، وتنشأ عن ذلك مشاحنات بلغت حد ضرب بنت النبي «صلى الله عليه وآله» التي يغضب الله لغضبها، ويبقى الحلاف في الأمة في ذلك إلى يوم القيامة.

ومع غض النظر عن ذلك نقول:

إن هؤلاء أنفسهم يدّعون: أن هناك من كان يعلم هذا العلم، حيث زعموا - وإن كان ذلك من الأكاذيب -: أن علياً «عليه السلام»، والعباس، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وأمهات المؤمنين: كلهم كانوا يعلمون أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال ذلك، وأن أبا بكر إنها انفرد باستحضاره أولاً، ثم استحضره الآخرون».

غير أننا نقول لهم:

إن هذا الترقيع لا يجديهم، فإن الإستحضار السريع إنها يدل على سرعة بديهته، وحفظه، ولا يفيد زيادة في علمه..

يضاف إلى ما تقدم: أن الصحيح هو أن أبا بكر ليس فقط استولى على إرث الزهراء «عليها السلام» من أبيها، وإنها هو استولى حتى على فدك التي ملكها إياها النبي «صلى الله عليه وآله» في حال حياته، وقد كانت بيدها واستفادت منها عدة سنوات.

<sup>(</sup>١) راجع: الصواعق المحرقة ص ٣٤ و ٣٩ والغدير ج٧ ص١٩٠.

١١٨ .....الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣

 ١٠ ـ واللافت هنا: أن أبا بكر قد كتب لفاطمة (عليها السلام) كتاباً بفدك، فدخل عمر بن الخطاب عليه فسأله: ما هذا؟

فقال: كتاب كتبته لفاطمة بمراثها من أبيها.

فقال: مماذا تنفق على المسلمين وقد حاربتك العرب كها ترى؟! ثم أخذ عمر الكتاب فشقه(''.

ثم لما ولي عمر بن عبد العزيز رد فدكاً إلى ورثة رسول الله اصلى الله عليه وآلهه!!".

ولهذا البحث مجال آخر..

## في مكة أو في المدينة؟!:

ولم يقتصر الأمر على توزع الآراء بين دفنه في البقيع، أو في صحن المسجد، أو في الموضع الذي قبضه الله فيه.. بل تعداه إلى الإختلاف في دفنه

 <sup>(</sup>١) السيرة الحلبية ج٣ ص٣٦٢ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٨٨ عن سبط ابن
 الجوزي، والغدير ج٧ ص١٩٤ وشرح إحقاق الحقج٥٢ ص٥٤٢.

<sup>(</sup>۲) الغدير ج٧ ص ١٩٤ عن صحيح البخاري (كتاب الجهاد، باب فرض الخمس) وصحيح مسلم كتاب الجهاد، باب حكم الفيء. والأموال لأبي عبيد ص١٨٨ ومعجم البلدان ج٤ ص٢٨٨ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٨٨ وتاج العروس ج٧ ص٣٤٣ ونفسير القرآن العظيم ج٤ ص٣٣٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص١٠٣. وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني ج٢ ص٢٩٢ وشرح نهج للمعتزلي ج٦١ ص٢٩٧ و ٢٧٨ والحصال للصدوق ص١٠٥٠ والمسترشد للطبري ص٥٠٠ والبحار ج٢٤ ص٢٢٦ وج٥٧ ص١٨٢.

وهذا الخلاف إن دل على شيء فهو يدل على أن الصحابة، أو فريق منهم على الأقل لم يكن يرى محذوراً في نقل جثمان النبي «صلى الله عليه وآله» من بلد إلى آخر.. ولم يعترض عليه الفريق الآخر بأن ذلك غير جائز أو منهى عنه، ولو نهى كراهة..

وجواز ذلك هو ما أفتي به فقهاء المذاهب الأربعة، فراجع".

## أين دفن النبي عَبِّلْإِنَّةُ:

قال ابن كثير: «قد علم بالتواتر: أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها، شرقي مسجده، في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن بعده أبو بكر، ثم عمر..»".

وقضية دفنه «صلى الله عليه وآله» في بيت عائشة رواها في صحيح البخاري وغيره عن عائشة بصورة عامة.. وعن ابن أختها عروة بن الزبير، كما يلاحظ في أكثر الروايات..

أما نحن فنشك في ذلك كثيراً، لأكثر من سبب:

السبب الأول:

أن بيت عائشة لم يكن في الجهة الشرقية من المسجد، لأمرين:

 <sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني ج١ ص٣٦ وشرح نهج البلاغة ج١٠ ص١٨٥ والصوارم المهرقة ص١٢٩ وعن الصواعق المحرقة ص٣٤.

<sup>(</sup>٢) الفقه على المذاهب الأربعة ج١ ص ٥٣٧ فها بعدها.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤١ ٥ وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٤٢.

أحدهما: أن خوخة آل عمر الموجودة في الجانب القبلي في المسجد، وهي اليوم «يتوصل إليها من الطابق الذي بالرواق الثاني من أروقة القبلة، وهو الرواق الذي يقف الناس فيه للزيارة أمام الوجه الشريف بالقرب من الطابق المذكور..» هذه الخوخة - قد وضعت في بيت حفصة الذي كان مربداً، وأخذته بدلاً عن حجرتها حين توسيع المسجد..

وقد كانت دار حفصة في قبلي المسجد".

وكان بيت حفصة بنت عمر ملاصقاً لبيت عائشة من جهة القبلة ٣٠.

«والمعروف عند الناس أن البيت الذي كان على يمين الخارج من خوخة آل عمر المذكورة هو بيت عائشة»<sup>،،</sup>.

وعلى هذا.. فيكون بيت عائشة في قبلي المسجد، لا في شرقيه، حيث يوجد القبر الشريف، أي أنه يكون في مقابله وبينه وبينه فاصل كبير..

الثاني: مما يدل على أن بيت عائشة كان في جهة القبلة من المسجد من الشرق، ما رواه ابن زبالة، وابن عساكر، عن محمد بن أبي فديك، عن محمد بن هلال: أنه رأى حُجَر أزواج النبي "صلى الله عليه وآله" من جريد، مستورة بمسوح الشعر، فسألته عن بيت عائشة.

فقال: كان بابه من جهة الشام.

قلت: مصراعاً كان أو مصراعين؟

<sup>(</sup>١) راجع كل ذلك في وفاء الوفاء ج٢ ص٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن بطوطة ص٧٢.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ج٢ ص٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ج٢ ص٧١٩.

وفي عبارة ابن زبالة: مستورة بمسوح الشعر، مستطيرة في القبلة، وفي المشرق، والشام. ليس في غربي المسجد شيء منها الخ.. ".

وقال ابن عساكر: وباب البيت شامي ".

فيستفاد من ذلك:

ألف: ما قاله المحقق البحاثة السيد مهدى الروحاني «رحمه الله»:

«قوله في الحديث (فسألته عن بيت عائشة) في هذا دلالة على أن الحجرة التي دفن فيها النبي «صلى الله عليه وآله» لم تكن بيت عائشة، إذ فيه دلالة على أن السائل يعلم أن بيتها لم يكن في الموضع الذي دفن فيه النبي «صلى الله عليه وآله».. ولذلك فهو يسأل عن موضع بيتها فيها عدا البيت الذي دفن فيه النبي «صلى الله عليه وآله» ليعرفه أين يقع..» انتهى.

ب: إن من المعلوم أن الجهة الشامية للمسجد هي الجهة الشهالية منه،
 كما صرحت به الرواية آنفاً، ويدل على ذلك أيضاً قول ابن النجار:

«قال أهل السير: ضرب النبي «صلى الله عليه وآله» الحجرات ما بينه
 وبين القبلة، والشرق إلى الشام، ولم يضربها في غربيه. وكانت خارجة عنه

 <sup>(</sup>۱) الأدب المفرد للبخاري ص۱۶۸ وإمتاع الأسباع ج۱۰ ص۹۲ وسبل الهدى والرشادج ۳ ص۳٤۹ وج۱۲ ص۵۱ وراجع: وفاء الوفاء ج۲ ص٤٢٥ و ٤٥٩ و ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ج٢ ص٤٢ ٥ و ٤٥٩ و ٤٦٠.

وأيضاً: «وجه المنبر، ووجه الإمام إذا قام على المنبر بجهة الشام»".

ومن المعلوم: أن الجالس على المنبر يكون ظهره إلى القبلة، ووجهه إلى الجهة المقابلة لها..

فإذا تحقق ذلك.. وإذا كان باب بيت عائشة يقابل الجهة الشيالية، فإن ذلك معناه: أن بيتها كان في جهة القبلة من المسجد..

وكان باب حجرتها يفتح على المسجد مباشرة، حتى إنها تقول: إنها كانت ترجِّل النبي «صلى الله عليه وآله»، وهو معتكف في المسجد، وهي في بيتها، وهي حائض<sup>١١</sup>٠.

وقد حاول البعض توجيه ذلك: بأن المراد من الباب الذي لجهة الشام هو الباب الذي شرعته عائشة لما ضربت حائطاً بينها وبين القبور، بعد دفن عمر..

<sup>(</sup>۱) راجع: وفاء الوفاء، ج۲ ص٤٣٥ و ٤٥٩ و ١٩٥ و ٦٩٣ وإمتاع الأسماع ج١٠ ص٨٩.

<sup>(</sup>٢) راجع: وفاء الوفاء ج٢ ص٤٣٥ و ٤٥٩ و ١٧٥ و ٦٩٣.

<sup>(</sup>۳) صحیح البخاري (ط سنة ۱۳۰۹ه) ج۱ ص۲۲۹ و ۲۲۳ و (ط دار الفکر) ج۲ ص۲۰ م ۲۰۰ و الطبقات الکبری لابن سعد، ج۸ ص۱۱۹، وفتح الباري ح۶ س۲۰۳ عن أحمد والنسائي، ووفاء الوفاء ج۲ ص۱۶۱ و ۲۳۰ و نیل الأوطار ج٤ ص۳۵٦ ومسند أحمد ج٦ ص۲۳۳ وعمدة القاري ج١١ ص٤٤١ و ۱۵۶ و السنا المدی والرشاد ج۸ ص۲۳۲ وسبل الهدی والرشاد ج۸ ص۳۹۶ وغر ذلك.

«وفيه بُعد، لأنه سيأتي ما يؤخذ منه أن الحائط الذي ضربته كان في جهة المشرق»...

وإذا كان في جهة المشرق؛ فلا بد أن يكون الباب فيه مقابلاً للمغرب، لا لجهة الشام.

ج: ويدل على كون بيت عائشة في جهة القبلة: أن الخُبر كانت تبدأ من بيت عائشة، وتتهى إلى منزل أسهاء بنت حسن، كها نص على ذلك من شاهدها".

د: إن رواية ابن عساكر، وابن زبالة المتقدمة تنص على أنه لم يكن لبيت
 عائشة إلا باب واحد، بمصراع واحد..

وهم يقولون: إنه قد صُلِّي على النبي «صلى الله عليه وآله»، وهو على شفير حفرته، ودفن في حجرة لها بابان..

فقد روى ابن سعد، عن أبي عسيم، قال: لما قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله»، قالوا: كيف نصلّي عليه؟

قالوا: ادخلوا من ذا الباب ارسالاً ارسالاً، فصلّوا عليه، واخرجوا من الباب الآخر.. ٣.

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ج٢ ص٤٢٥.

 <sup>(</sup>۲) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج۱ ق۲ ص۱۸۱ وج۸ ق۲
 ص۱۱۹ و (ط دار صادر) ج۱ ص۹۹۶ وج۸ ص۱۲۷ وسبل الهدى والرشاد
 ج۳ ص۳۵۸ وج۱۲ ص۰ و وفاء الوفاء ج۲ ص۶۵۹.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٨٩ ووفاء الوفاء ج٢ ص٤٢٥ وسائر المصادر تقدمت..

ويمكن المناقشة في الرواية التي كان السؤال فيها عن كون الباب فيه مصر اعاً أو مصر اعين:

بأن الجواب لا بد أن يطابق السؤال، فإذا كان السؤال عن مصاريع الباب، لا عن عدد الأبواب، فلا بدأن يكون الجواب عن ذلك أيضاً.. ولا يدل ذلك على أنه لم يكن للحجرة باب آخر.

هـ: سيأتي: أنهم يزعمون: أن النبي "صلى الله عليه وآله" كان في مرضه (أي قبل انتقاله إلى بيت فاطمة) في حجرة عائشة؛ فكشف الحجاب؛ فكاد الناس أن يفتنوا وهم في الصلاة لما رأوا رسول الله "صلى الله عليه وآله".. الأمر الذي يدل على أن حجرة عائشة كانت في طرف القبلة في مقابل المصلّين..

وأما ما ذكرته الرواية من صلاة أبي بكر في الناس فقد كان ذلك بغير رضى من النبي «صلى الله عليه وآله».

وقد جاء «صلى الله عليه وآله» إليه رغم مرضه، وأخرّه، وصلى مكانه. وقد بحثنا هذا الأمر في موضع آخر من هذا الكتاب..

## السبب الثاني:

قال ابن سعد: «واشترى (يعني معاوية) من عائشة منزلها بمئة وثمانين ألف درهم، ويقال بهائتي ألف. وشرط لها سكناها حياتها. وحمل إلى عائشة المال، فها رامت من مجلسها حتى قسمته.

ويقال: اشتراه ابن الزبير من عائشة، بعث إليها \_ يقال \_ خسة أجمال بخت تحمل المال، فشرط لها سكناها، حياتها، فها برحت حتى قسمت ذلك

ولا ينبغي أن يتوهم: أن المقصود ببيت عائشة هنا هو البيت الذي أخذته من سودة، التي توفيت في أواخر خلافة عمر، إذ قد:

أسند ابن زبالة، عن هشام بن عروة، قال: إن ابن الزبير ليعتد بمكرمتين ما يعتد أحد بمثلها: إن عائشة أوصته ببيتها وحجرتها، وإنه اشترى حجرة سودة".

فعائشة إذن، قد باعت بيتها وأكلت ثمنه، فكيف يقولون: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قد دفن في حجرتها؟!

والمفروض: أن الحجرة كانت من الصغر بحيث لا تتسع لدفن ثلاثة أشخاص.

واحتمال أن يكون المقصود هو بيتها المستحدث، لا يصح، لأن سياق الكلام ناظر إلى حجر أزواج النبي «صلى الله عليه وآله»، التي خُصِّصت لهن من قبله «صلى الله عليه وآله».

كما أن معاوية لا يدفع هذا المال الكثير إلا لينال شرفاً، أو ليحرم الآخرين شرفاً بزعمه.. وهذا الشرف هو الحصول على مكان ينسب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

 <sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى لابن سعدج ٨ ص ١١٨ و (ط دار صادر) ج٨ ص ١٦٥ ووفاء الوفاء ج٢ ص ٤٦٤ عنه، وإمتاع الأسماع ج١٠ ص٩٣ وليراجع: حلية الأولياء ج٢ ص ٤٩.

 <sup>(</sup>۲) وفاء الوفاء ج٢ ص٤٦٤ وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ج٦ ص٣٥ ومعرفة السنن والآثار ج٤ ص٤٢٧ وتاريخ مدينة دمشق ج٢٨ ص١٩٠.

١٢٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلِمُ ج ٣٣

إلا إن كان هدفه هو تعظيم شأن عائشة. ولم نشعر أنه يهتم لها كثيراً، كما أظهره موقفه منها حين عارضت سياساته في قتل أخيها، وحجر بن عدي، وسواهما..

#### السبب الثالث:

أنهم يقولون: إن الموضع قد ضاق حتى لم يعد فيه إلا موقع قبر واحد، فدفن فيه عمر...

فقد روى البخاري، وغيره: أن عمر بن الخطاب لما أرسل إلى عائشة يسألها أن يدفن مع صاحبيه.

قالت: كنت أريده لنفسى، فلأوثرنه اليوم على نفسى .. ".

قال ابن التين: «كلامها في قصة عمر يدل على أنه لم يبق ما يسع إلا موضع قبر واحد»''.

وإن كان هذا يتناقض مع قولها حين دفن الإمام الحسن «عليه السلام»: أنه لم يبقى في حجرة رسول الله (صلى الله عليه وآله» إلا موضع

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ج۱ ص۱۹۰ وج۲ ص۱۹۱ و (ط دار الفكر) ج۲ ص۱۰۱ و رج ع ص۱۹۰ و ج۶ ص۱۰۰ و حداد الغابة ج۶ ص۱۰۰ و حداد الغابة ج۶ ص۱۰۰ و تاريخ مدينة دمشق ج۶ ع ص۱۲۰ و الطبقات الكبرى لابن سعد ج۳ ص۱۳۰ و شرح النهج للمعتزلي ج۱۱ ص۱۸۰ و المصنف لابن أبي شيبة ج۸ ص۱۳۰ و نيل الأوطار ج۲ ص۱۵۰ و وفاء الوفاء ج۲ ص۱۵۰ و البحار ج۲ ص۱۸۹ و الغدير ج۲ ص۱۸۹ و الم

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ج٣ ص٢٠٥ ووفاء الوفاء ج٢ ص٥٥٧.

ويؤيد ذلك: أنه «لما أرسل عمر إلى عائشة؛ فاستأذنها أن يدفن مع النبي «صلى الله عليه وآله» وأبي بكر فأذنت.

قال عمر: إن البيت ضيق، فدعا بعصا؛ فأتي بها، فقدر طوله، ثم قال: احفروا على قدر هذه ١٠٠٠.

ورووا: أنه جاف "بيت النبي "صلى الله عليه وآله" من شرقيه، فجاء عمر بن عبد الله بن عبد الله بن عبد، فأمر ابن وردان: أن يكشف عن الأساس، فبينا هو يكشفه إلى أن رفع يده، وتنحى واجماً، فقام عمر بن عبد العزيز فزعاً، فقال عبد الله بن عبيد الله: لا يروعنك، فتانك قدما جدك عمر بن الخطاب، ضاق البيت عنه، فحفر له في الأساس الخ..

وفي الصحيح، قال عروة: ما هي إلا قدم عمر ".

 <sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهانى ص٤٥ وشرح الأخبار ج٣ ص١٣٠
 وتاريخ مدينة دمشق ج١٣ ص٢٨٩ وتاريخ المدينة لابن شبة ج١ ص١١١٠
 وترجمة الإمام الحسن (عليه السلام) لابن عساكر ص٢١٨٠.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (ط ليدن) ج٣ ق١ ص٢٦٤ و (ط دار صادر) ج٣ ص٣٦٤ وكنز العيال ج١٢ ص٨٩٦.

<sup>(</sup>٣) جاف الشيء: قعَّرَه.

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفاء ج٢ ص٥٥٥ و ٥٥٥ عن ابن زبالة، ويحيى، وكتاب الفتوح لابن أعثم ج٢ ص٣٣٠ وعمدة القاري ج٨ ص٢٢٧ وليراجع: صحيح البخاري ج١ ص١٥٩ و (ط دار الفكر) ج٢ ص١٩٧ والطبقات الكبرى لابن سعد=

١٢٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْكُ ج٣٣

وإذ قد عرفنا: أن الحجرة التي دفن فيها النبي «صلى الله عليه وآله» قد ضاقت حتى دفن عمر في الأساس..

فلننظر إلى بيت عائشة الذي كانت تسكن وتتصرف فيه.. فإننا نجد: . أنه كان واسعاً وكبيراً.. وبقيت تتصرف فيه في الجهات المختلفة، فليلاحظ ما يلى:

١ \_ تقدم: أن عائشة قد باعت بيتها لمعاوية، أو لابن الزبير.

إن عائشة قد عرضت على عبد الرحمن بن عوف أن يدفن مع النبي
 الأكرم (صلى الله عليه وآله).. (٠).

ومنع بنو أمية من دفن الإمام الحسن «عليه السلام» عند جده، حينها ظنوا أن الحسين «عليه السلام» يريد دفنه هناك<sup>١٠</sup>٠.

 = (ط لیدن) ج ۳ ق ۱ ص ۱ ۹ و (ط دار صادر) ج ۳ ص ۳ ۹ و البدایة و النهایة لابن کثیر ج ۵ ص ۲۹۳ و إمتاع الأسماع ج ۱۶ ص ۲۰۶ و السیرة النبویة ج ۶ ص ۶ ۶ ۵ .

(١) وفاء الوفاء، ج٢ ص٥٥٧ وج٣ ص٨٩٩ عن ابن شبة، وابن زبالة.

(۲) أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج٣ص٠٦ و ٢٦ و ٦٥ و ٦٥ و ٥٠ و وسرح النهج للمعتزلي ج١٦ ص٣٥ ومقاتل الطالبين ص٤٧ ووفاء الوفاء ج٢ ص٥٤٨ و تاريخ ابن عساكر (ترجمة الحسن «عليه السلام») الحديث رقم ٣٣٧ فيا بعده، وج٢٦ ص٨٨ وج٤٦ ص٩٥ كيا ذكره المحمودي، وراجع: المناقب لابن شهرآشوب ج٣ ص٨٠ وروضة الواعظين ص١٦٨ والإرشاد للمفيد ج٢ ص٨١ والحرائح والجرائح ج١ ص٢٤٢ والمستجاد من الإرشاد (المجموعة) ص١٤٩ والبحار ج٤٤ ص١٥٠ و ١٥١ والأنوار البهية ص٢٥ وقاموس الرجال ج٢١ ص٢٠٠ والجمل للشيخ الفيد ص٢٣٤ وكشف الغمة ج٢ ص٢٠٠.

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله ﷺ .....

بل يقال: إن عائشة نفسها هي التي تزعّمت عملية المنع عن دفنه هناك.. "، وإن ادّعى البعض: أنها قد أذنت في ذلك، لكن بني أمية منعوا منه.. ".

کہا أنهم یروون أن عیسی بن مریم سوف یکون رابع من یدفن هناك......

ثم إن نفس عائشة تصف القبور الثلاثة ثم تقول: «وبقي موضع قبر»".

وأما ما روي عنها من أنها استأذنت النبي «صلى الله عليه وآله» إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه، فقال لها: وأنى لك بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري، وقبر أبي بكر، وعمر، وعيسى ابن مريم".

فلا يصح لقول الحافظ: لا يثبت ١٠٠٥ ولأنها كانت تريد أن تدفن في ذلك

 <sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين ص٧٥ وتاريخ اليعقوبي (ط دار صادر) ج٢ ص٧٤ وإعلام
 الورى للطبرسي ج١ ص٤١٥ وراجع المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين ص٧٥ ووفاء الوفاء، ج٣ ص٩٠٨ وج٢ ص٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ج٢ ص٥٥٥ عن يحيى وسنن الترمذي، ومنتظم ابن الجوزي والطبراني، وابن النجار، والزين المراغي. وعمدة القاري ج٨ ص٢٢٥ وتحفة الأحوذي ج١٠ ص٢٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٧٤ ص٣٣٥ وفتح الباري ج٧ ص٥٤٥ وكتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي ص٥٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) وفاء الوفاء ج٢ ص٥٥٧.

 <sup>(</sup>٥) تحفة الأحوذي ج١٠ ص٦٢ وفتح الباري ج٧ ص٥٤ عمدة القاري ج١٦ ص٢١٢.

<sup>(</sup>٦) تحفة الأحوذي ج١٠ ص٦٢ وفتح الباري ج٧ ص٥٥.

أضف إلى ذلك: أن هذا لا يلتقي مع زعمهم أن المكان ضاق حتى حفروا لعمر في الأساس.

ثم إنهم يروون عنها أنها تقول: ما زلت أضع خماري، واتفضل في ثيابي حتى دفن عمر، فلم أزل متحفظة في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جداراً".

### وعن مالك قال:

قسم بيت عائشة قسمين: قسم كان فيه القبر، وقسم تكون فيه عائشة، بينها حائط<sup>،</sup>.

وكل ذلك يدل دلالة قاطعة على أن الحجرة التي تدعوهم أو تعدهم للدفن فيها، أو تمنعهم من الدفن فيها كانت متسعة. والمفروض: أن الحجرة التي تدّعي أن النبي "صلى الله عليه وآله" دفن فيه قد ضاقت حتى دفن عمر، فوضعت في الأساس. فهل هما حجرتان؟! أم حجرة واحدة؟!

أو يقال: إن عائشة قد استولت على بيت فاطمة «عليها السلام»، وأضافت عليه ما اتسع به. وصارت تجيز هذا وتمنع ذاك.

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ق١ ص٢٦٤ و (ط دار صادر) ج٣ ص٣٦٤ ووفاء الوفاء ج٢ ص٣٤٥ و ٥٤٤ عنه وعن ابن زبالة، وتاريخ المدينة لابن شبة ج٣ ص٩٤٥.

 <sup>(</sup>۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٩٤ ووفاء الوفاء ج٢ ص٦٩٥ و ٥٦٥.
 وراجع: عمدة القاري ج٨ ص٢٢٧.

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله على الفصل الثاني: أين دفن رسول الله على المتجاب عائشة حين دفن عمر وهي:

أن هذه القضية قد حيرتنا أيضاً. وهل بلغ بها التقى أن صارت تتستر من الأموات وهم في قبورهم؟!.. فكيف إذن لم تتستر من عشرات الألوف من الرجال الأحياء، حينها خرجت لتحارب أمير المؤمنين «عليه السلام» في حرب الجمل، وغيرها؟! وكيف توصي ابن الزبير بأن لا يدفنها مع النبي «صلى الله عليه وآله» لأنها لا تحب ان تزكى (").

أو لأنها قد احدثت بعده؟

فَلِمَ لَمْ تعلل ذلك بوجود عمر؟

أليست جثة عمر لا تزال موجودة في ذلك الموضع؟!..

وعلى كل حال.. فإنه بعد دفن النبي «صلى الله عليه وآله» في تلك الحجرة، وهي حجرة فاطمة «عليها السلام» كما سيأتي.. أخليت من ساكنيها، وأظهرت للناس.. واستولت عليها عائشة، واستولت على غيرها.. وسكنت هناك، مستفيدة من قوات السلطة وهيبتها..

وكان أول من بنى على بيت النبي «صلى الله عليه وآله» جداراً عمر بن الخطاب.

قال عبيد الله بن أبي يزيد: «كان جداره قصيراً، ثم بناه عبد الله بن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (ط سنة ١٣٠٩هـ) ج٤ ص١٧٠ وفتح الباري ج٣ ص٢٠٤ ووفاء الوفاء ج٢ ص٥٥٧.

١٣٢ ....... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ الزبر..»(").

وعن المطلب قال: كانوا يأخذون من تراب القبر، فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم، وكانت في الجدار كوّة، فكانوا يأخذون منها، فأمرت بالكوّة فسدّت '':

أو أنهم سدوا أو ستروا على القبر بعد محاولة الحسين دفن أخيه الحسن هناك"، اتقاء منهم لمثل هذا الأمر، حتى لا يتكرر بعد.

## والسبب الرابع:

أن الأدلة تدل على أنه «صلى الله عليه وآله» قد دفن في بيت ابنته فاطمة الزهراء «عليها السلام»، ثم استولت عليه عائشة، واستقرت فيه، وضربت جداراً بينها وبين القبور، وبقيت تحتل هذا البيت الطاهر \_ كها قدمنا \_ الذي كان في وسط بيوت أزواج النبي «صلى الله عليه وآله» كها ذكره ابن عمر".

ونستند في ذلك إلى ما يلي:

١ ــروى الصدوق في أماليه رواية مطوّلة، عن ابن عباس، جاء فيها:

<..فخرج رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وصلّى بالناس، وخفف

(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص٢٩٤ ووفاء الوفاء ج۲ ص٤٥٤ عن ابن سعد، وعمدة القاري ج٨ ص٢٢٧ وسبل الهدى والرشاد ج٣ ص٣٤٩ وج١٢ ص١٥ وكنز العبال ج٧ ص١٨٦.

 <sup>(</sup>۲) وفاء الوفاء ج۲ ص٤٩٥ عن ابن سعد، وسبل الهدى والرشاد ج١٦ ص٣٤٥
 عن ابن زبالة، وأضواء البيان للشنقيطي ج٨ ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ج٢ ص٤٨ عن ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) راجع: سفينة البحارج ١ ص١١٥.

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله ﷺ ...................... ١٣٣٠ الصلاة، ثم قال: ادعوا لي علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، فجاءا،

فوضع (صلى الله عليه وآله) يده على عاتق على، والأخرى على أسامة، ثم قال: انطلقا بى إلى فاطمة.

فجاءا به، حتى وضع رأسه في حجرها، فإذا الحسن والحسين..» ثم ذكر قضية وفاته هنا<sup>١١٠</sup>.

 ٢ ـ قال السمهودي: «أسند ابن زبالة، ويحيى بن سليان بن سالم، عن مسلم بن أبي مريم، وغيره: كان باب فاطمة بنت رسول الله في المربعة التي في القبر.

قال سليهان: قال لي مسلم: لا تنس حظّك من الصلاة إليها، فإنها باب فاطمة «عليها السلام»، الذي كان على يدخل عليها منه»".

وعن ابن أبي مريم: "إن عرض بيت فاطمة بنت رسول الله "صلى الله عليه وآله» إلى الاسطوانة التي خلف الاسطوانة المواجهة للزور قال: وكان بابه في المربعة التي في القبر.

وقد أسند أبو غسان \_ كها قال ابن شبة \_ عن مسلم بن سالم، عن مسلم بن أبي مريم، قال: عرس على «عليه السلام» بفاطمة بنت رسول الله إلى الأسطوانة المواجهة للزور. وكانت داره في المربعة التي في القبر.

 <sup>(</sup>۱) أمالي الشيخ الصدوق (ط النجف سنة ١٣٩١هـ) المجلس الثاني والتسعون ص٥٦٩ و (ط مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة) ص٥٧٣ وروضة الواعظين ص٧ والبحارج٢٢ ص٥٠٩ ومجمع النورين للمرندي ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء ج٢ ص٤٥٠ وأعيان الشيعة ج١ ص٣١.

١٣٤ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

وقال مسلم: لا تنس حظّك من الصلاة إليها، فإنه باب فاطمة، التي كان علي يدخل إليها منها، وقد رأيت حسن بن زيد يصلّي إليها».

فهل كان علي «عليه السلام» يدخل على زوجته من وسط حجرة عائشة؟

أم أن عائشة أو غيرها من زوجاته «صلى الله عليه وآله» كانت من محارمه «عليه السلام»؟!

إن ذلك إن دل على شيء فإنها يدل على أن ذلك الموضع هو بيت فاطمة التي ظلمت في عاتها، كها ظلمت في حياتها: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ .. وليس هو بيت عائشة، كها تريد أن تدعي هي ومحبوها!!
٣ ـ إن لدينا ما يدل على أن شرقى الحجرة كان في بيت فاطمة. وإذن..

. دين ما دين ما يون على العام المراسي . دينها صوريت المحداد !!.. فعائشة كانت تسكن في بيت فاطمة حينها ضربت المحداد!!..

«قال ابن النجار: وبيت فاطمة اليوم حوله مقصورة، وفيه محراب، وهو خلف حجرة النبي «صلى الله عليه وآله».

قلت (أي السمهودي): الحجرة اليوم دائرة عليه، وعلى حجرة عائشة، بينه وبينه موضع تحترمه الناس، ولا يدوسونه بأرجلهم، يذكر أنه موضع قبر فاطمة «عليها السلام».

وقد اقتضى ما قدمناه: أن بيت فاطمة كان فيها بين مربعة القبر،

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ج٢ ص٤٦٧ و ٤٦٩ على الترتيب، و وأعيان الشيعة ج١ ص٣١٤. (٢) الآية ٢٢٧ من سورة الشعراء.

وعن مدفن فاطمة «عليها السلام» يرى ابن جماعة: «أن أظهر الأقوال هو أنها دفنت في بيتها». وهو مكان المحراب الخشب، داخل مقصورة الحجرة الشريفة من خلفها. وقد رأيت خدام الحضرة يجتنبون دوس ما بين المحراب المذكور وبين الموضع المزور من الحجرة الشريفة الشبيه بالمثلث، ويزعمون أنه قبر فاطمة ".

ومن الواضح: أن أسطوان التهجد يقع على طريق باب النبي «صلى الله عليه وآله» مما يلي الزور<sup>٣</sup>.

أي خلف بيت فاطمة".

قال السمهودي عن موضع تهجد النبي «صلى الله عليه وآله»:

•قلت: تقدم في حدود المسجد النبوي ما يقتضي أن الموضع المذكور كان خارج المسجد، تجاه باب جبريل قبل تحويله اليوم. وهو موافق لما سيأتي عن المؤرخين في بيان موضع هذه الاسطوانة»...

<sup>(</sup>۱) وفاء الوفاء ج٣ ص٤٦٩ والمناقب لابن شهر آشوب ج٣ ص٣٦٤ وبهج الصباغة ج٥ ص١٩٠ والبحار ج٣٤ ص١٩٥ والبحار ج٣٤ ص١٩٥ والكافي (ط دار الإسلامية) ج١ ص٣٨٣ والوسائل ج١٠ ص٢٨٨ وفي هامشه عن التهذيب للشيخ الطوسي، وعن من لا يحضره الفقيه للصدوق.

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء ج٣ ص٩٠٦.

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ج٢ ص ٤٥١ و ٤٥٠ و ٤٥٢ و ٦٨٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

وإذا كان كذلك: فإن بيت على يقع بين باب النبي اصلى الله عليه وآله، والحجرة الشريفة. وباب النبي اصلى الله عليه وآله، هو أول الأبواب الشرقية مما يلى القبلة، وقد سد الآن..

ويقولون: إنه سمي بذلك لا لأن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يدخل منه، بل لأنه في مقابل حجرة عائشة..

بل نجد ابن النجار يصرح: بأن هذا الباب هو نفسه باب علي «عليه السلام» ٠٠٠.

وهذا يعني: أن ما بين الحجرة التي فيها القبر الشريف، وباب النبي «صلى الله عليه وآله» كان من بيت فاطمة «عليها السلام»، وحيث دفنت.

ويدل عليه: أنها «عليها السلام» دفنت داخل مقصورة الحجرة من خلفها.. أي تماماً حيث كانت عائشة مقيمة، بعد أن ضربت الجدار على القبور التي كانت مكشوفة لكل أحد، فتصرفت فيه عائشة بمساعدة السلطة، بعد أن تركه أهله الذين حرموا منه كها حرموهم من إرث نبيهم..

على ما ذكرناه أيضاً: قول السمهودي في مقام بيان موضع باب النبي «صلى الله عليه وآله»، وباب جبريل: «الثاني: باب علي، الذي كان يقابل بيته الذي خلف بيت النبي»".

وقال أيضاً: «ويحتمل أن بيت علي «عليه السلام» كان ممتداً في شرقي

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ج٢ ص٤٥١ و ٤٥٠ و ٤٥٢ و ٦٨٨.

 <sup>(</sup>۲) وفاء الوفاء ج٢ ص٦٨٨ و ٦٨٩. وراجع: شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٥ ص٥٨٤ عن تحقيق النصرة (ط دار الكتب المصرية) ص ٧٦.

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله عَيْثَالَة ......

حجرة عائشة إلى موضع الباب الأول، (يعني باب النبي "صلى الله عليه وآله") فسمي باب علي بذلك، ويدل له: ما تقدم عن ابن شبة في الكلام على بيت فاطمة، من أنه كان فيها بين دار عثمان التي في شرقي المسجد، وبين الباب المواجه لدار أسهاء. ويكون تسميته الباب الثاني بباب النبي "صلى الله عليه وآله" لقربه من بابه الخ..."

إذن.. فبيت فاطمة يكون ممتداً من شهالي الحجرة التي دفن فيها النبي «صلى الله عليه وآله» إلى شرقيها، وإذا صح كلام ابن شبة هذا، فإنه يصل إلى قلمها أيضاً..

والمفروض هو أن باب فاطمة وعلي «عليهها السلام» كان شارعاً في المسجد أيضاً..

فكيف استدار بيت فاطمة «عليها السلام» على بيت عائشة وطوقه بهذا الشكل العجيب، من الشمال إلى الشرق.. ويحتمل إلى القبلة أيضاً؟!.

عجيب!! وأي عجيب!!..

وما معنى: أن تسكن عائشة في شرقي الحجرة، وتضرب بينها وبين القبور جداراً؟

أوليس شرقي الحجرة كان جزءاً من بيت فاطمة؟!

وكيف يكون باب بيت فاطمة «عليها السلام» في نفس حجرة عائشة؟!

وهل هناك مسافات شاسعة بين المسجد وبين باب النبي «ضلى الله عليه وآله»، أو باب جبريل، تسع عدة بيوت وحُجر؟!

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ج٢ ص٦٨٨ و ٦٨٩ وليراجع: ص٤٦٩ و ٤٧٠.

١٣٨ .....الصحيح من سيرة النبي الأعظم عليه ج٣٣

إن كل ذلك يدل على صحة رواية الصدوق المتقدمة، وأنه «صلى الله عليه وآله» قد دفن في بيت فاطمة «عليها السلام»، لا في بيت عائشة..

ونعتقد: أنه قد انتقل من دار عائشة إلى دار فاطمة «عليها السلام» في نفس اليوم الذي توفي فيه، وهو يوم الإثنين،، وذلك لأنه في يوم الإثنين، وحين صلاة الفجر كان لا يزال في بيت عائشة الذي كان لجهة القبلة، إذ قد روى البخارى:

«أن المسلمين بينا هم في صلاة الفجر من يوم الإثنين، وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم، وهم في صفوف الصلاة..

إلى أن قال: وهمَّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم؛ فرحاً برسول الله «صلى الله عليه وآله»..»<sup>(۱)</sup>.

وبضم رواية الصدوق المتقدمة، الدالة على أنه «صلى الله عليه وآله» خرج فصلى بالناس، وخفف الصلاة، ثم وضع يده على عاتق على «عليه

<sup>(</sup>١) راجع: قاموس الرجال ج١١ (رسالة في تواريخ النبي والآل) للتستري ص٣٦.

<sup>(</sup>۲) راجع: البخاري (ط سنة ۱۳۰۹ه) ج٣ ص ٦١ و ج١ ص ٨٢ و (ط دار الفكر) ج١ ص ١٨ و م ١ ص ١٩ و الرواية وإن كانت قد ذكرت إقرار النبي السلاة لكن ذلك غير صحيح. ولهذا النبي السمل الله عليه وآله الأبي بكر على الصلاة لكن ذلك غير صحيح. ولهذا البحث مجال آخر. وراجع: البحار ج ٢٨ ص ١٤٤ و عمدة القاري ج٦ ص ٣٧ و ج٧ ص ٢٨ و ج٨ ص ٩٦ و صحيح ابن خزيمة ج٢ ص ١٤ و ج٣ ص ٧٥ وصحيح ابن حزيمة ج٢ ص ١٩ و والطبقات لابن حبان ج٢ ص ١٩٠٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص ٢١ و وسلام الهدى والرشاد ج٢ ص ٣٠٠

الفصل الثاني: أين دفن رسول الله عَلِمُالله عَلَمُالله عَلَمُالله الله عَلَمُهُ ......

السلام» والأخرى على عاتق أسامة، ثم انطلقا به إلى بيت فاطمة «عليها السلام»، فجاءا به حتى وضع رأسه في حجرها..

ثم يذكر قضية استئذان ملك الموت، حيث كانت وفاته بعد مناجاته لعلى «عليه السلام»؛ فراجع..

فبضم هذه الرواية إلى ما تقدم نفهم أنه قد انتقل إلى بيت فاطمة «عليها السلام» في نفس اليوم الذي توفي فيه، بعد أن صلى بالناس.

وأما أنه رفع الستر ثم عاد فأرخاه؛ فلم يَروه حتى توفي حسبها ذكرته رواية البخاري الآنفة الذكر.. فلا يصح؛ لأن رواية ابن جرير تصرح بأنه عزل أبا بكر عن الصلاة في نفس اليوم الذي توفي فيه، فراجع٬٬

وبعد ذلك كله.. لا يبقى أي شك أو ريب في أنه «صلى الله عليه وآله» قد دفن في بيت فاطمة «عليها السلام»، لا في بيت عائشة. ولكن فاطمة قد ظلمت بعد مماتها كما ظلمت في حال حياتها..

«وسيعلم الذين ظلموا آل محمد، عن طريق تزوير الحقيقة والتاريخ، فضلاً عن مختلف أنواع الظلم الأخرى.. أي منقلب ينقلبون..».

<sup>(</sup>۱) راجع كنز العمال ج٧ ص١٩٨ عن ابن جرير، وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص١٩٦ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج٢ ص٤٤٠ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص١٠٦٨ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٦٧.

السائيمها و الأخرى على بخائل أسادة. ثم التطلق ما إلى بيت داولمية الاسيما السلامها، قديما مام حقى و فدام ارأن مى صدر ادا:

تتهم **بالد**كير الحضية المستثنات الملك الله عنه حجيت الدعث والأسعاد أحل العليم استلام، في الجع

المُصْمَعَ هَذَهُ الْمِنْ الْمُعَالِلُ مَا تَكُذُهُ يَصُهُمُ أَنَّهُ فَدَائِنَهُمْ إِلَى هَا مَالِمَةُ السلامة في نَصْلُ اللَّهِ مِاللَّهُ مِنْ فِي فِيهِ مَعَالِمُ عَلَيْهِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

و أمثا أنه رفع الممثل المها على فأرساه و طلم برده ( ) فهاي دري و را له ووايه المنظوي الأنف الملكي ( فلاسميرو الأن ره أية الم الجول الدم الراه عارا أبا أنكم عن الصائحة في ( عن اليوم الدم توفي فيه ( ) سع

ويسلم قالملت كالدين إلى شاك أقر ربيه ه أنه قد ر الله عديه ر قد دفين في بيت فاطعه اعدانها السلام؟ الذا في بيت عالم المراكب قاله . قلالمت بعد تقاتبها تنها غالمت في دال سياعها .

و مسيعاله الله بين ظله برا أنَّاء ( ( منه أن تعني الدين ) مبير الله برنا والناري . العملاً عن مختلف أنواع الظالم الأخرى، أني ( ( - بولا

<sup>(1)</sup> راجع كنز المهل ج٧ صن4 الا عزاانين جزيره وتتزيج الآن المراب ج<sup>8</sup> المام من4 المجال المحافظ الإطلعين ج٦ عرب ١٤ النمية الياب الاستخدام عليه ج٤ مناه عليه المجال المحافظ ال

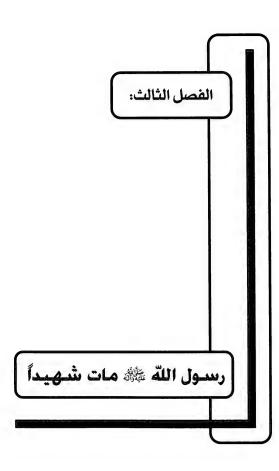

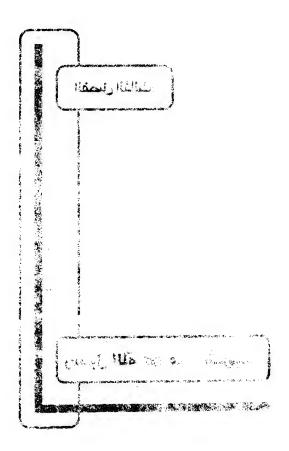

### محاولات إغتيال النبي ﷺ:

وقد ذكرت عدة محاولات اغتيال إستهدفت حياة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، نذكر منها:

عليه واله»، ندكر منها: ١ ـ تهديدات قريش لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في بدء الدعوة،

وعرضهم على أبي طالب أن يسلمهم إياه ليقتلوه، مقابل أن يعطوه بعض فتيانهم.

وقد تقدمت هذه القصة، فراجعها. ٢ ـ تقدم أيضاً: أنه حين حصر المشركون المسلمين في شعب أبي

طالب، كان أبو طالب ينيم رسول الله «صلى الله عليه وآله» في موضع يراه الناس، حتى إذا هدأت الرجل يقيمه، وينيم ولده علياً «عليه السلام» في مكانه. حتى إذا حدث أمر كان علي «عليه السلام» فداءً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»..

٣ ـ محاولاتهم قتله «صلى الله عليه وآله» في ليلة الهجرة، على يد عشرة
 رجال، كل رجل من قبيلة، فأنجاه الله منهم بعلى «عليه السلام».

١٤٤ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم عليه ج٣٣

٤ - محاولة اغتياله «صلى الله عليه وآله» من قبل بني النضير ".

تنفيرهم الناقة به "صلى الله عليه وآله" ليلة العقبة".

بل لقد قال (ابن حزم): إن حذيفة لم يصلُّ على أبي بكر، وعمر، وعثهان.. «وكان لا يصلي على من أخبره «صلى الله عليه وآله» بأمرهمه»".

٦ - محاولة قتله «صلى الله عليه وآله» في خيبر بالسم.

 عاولة قتله «صلى الله عليه وآله» في المدينة بالسم أيضاً، وسنذكر النصوص المرتبطة بهذه الحادثة.

#### وبعدما تقدم نقول:

إن استيفاء البحث هنا يفرض علينا إستعراض النصوص التي ذكرت هذه الحادثة، ثم إيراد مواقع النظر فيها، ولذلك، فنحن نتابع الحديث على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) راجع: ما قدمناه في هذا الكتاب. في غزوة بني النضير ج٨ ص٤٠ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>۲) راجع: السيرة الحلبية (ط دار إحياء التراث العربي) ج٣ ص١٤٣ وأسد الغابة ج١ ص١٩٣ ودلائل النبوة للبيهقي ج٥ ص٢٦٠ ـ ٢٦٢ والمغازي للواقدي ج١ ص٢٦٠ ـ ٢٦٢ والمغازي للواقدي ج٣ ص٢٤٠ ـ ١٠٤٥ وإرشاد القلوب للديلمي ص٣٣٠ ـ ٣٣٣ والمحلي ج١١ ص٢٧٥، وشرح أصول الكافي ج١١ ص١٩٣، وكتاب سليم بن قيس ص٢٧٢ والمسترشد ص٩٣٥ والمداية الكبرى ص٩٧ والبحار ج٨١ ص٩٣٥ و المداية الرسول ج١ ص٢٠٦ والدرجات الرفيعة ص٨٩٨ والفوائد الرجالية ج٢ ص٣٧١ وسبل الهدى والرشادج٥ ص٢٦٦ والكنى والألقاب ج٢ ص٣٠٥.

إن ثمة نصوصاً عديدة تفيد أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد مات شهيداً بالسم، وهي التالية:

ا عن ابن مسعود أنه قال: لأن أحلف تسعاً: أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" قتل قتلاً أحب إلي من أن أحلف واحدة.

وذلك أن الله سبحانه وتعالى، اتخذه نبياً، وجعله شهيداً...

٢ ـ عن الإمام الصادق «عليه السلام» عن آبائه: أن الإمام الحسن «عليه السلام» قال لأهل بيته: إني أموت بالسم، كما مات رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

قالوا: ومن يفعل ذلك؟

قال: امرأق جعدة بنت الأشعث".

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار صادر) ج٢ ص٢٠١ و (ط دار التحرير بالقاهرة سنة ١٣٨٨ هـ) ج٢ ق٢ ص٧ وسبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٠٣ ودلائل النبوة للبيهقي ج٧ ص١٧٧ والمستدرك للحاكم ج٣ ص٥٥ وصححه على شرط الشيخين، هو والذهبي في تلخيص المستدرك (مطبوع بهامشه)، وراجع: فيض القدير للمناوي ج٥ ص٨٤٤ ومسند أهد ج١ ص٣٨١ و ٨٠٤ و ٤٣٤ ومسند أبي يعلى ج٩ ص٣٦١ ومجمع الزوائد ج٩ ص٣٣٤ والمصنف للصنعاني ج٥ ص٣٩١ والمعجم الكبير ج١٠ ص٩٠١ والبداية والنهاية ج٥ ص٧٤٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٩٤ ومتاع الأسماع ج١٤ ص٧٣٥ وعن أنساب الأشراف ج١ ص٥٧٥.

 <sup>(</sup>۲) المناقب لابن شهرآشوب ج٣ ص١٧٥ والبحار ج٤٤ ص١٥٣ وج٤٤ ص٣٢٧
 والحرائج والجرائح ج١ ص٢٤١.

١٤٦ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْكُ ج٣٣

٣ ـ عن الشعبي قال: لقد سم رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وسم
أبو بكر الخ...".

الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: إن اليهود سمت رسول
 الله (صلى الله عليه وآله) وسمت أبا بكر".

ومن أقوال العلماء نذكر:

قول الشيخ الطوسي «رحمه الله»: قبض «صلى الله عليه وآله» مسموماً يوم الإثنين لليلتين بقيتا من الهجرة سنة عشر الخ.. .....

وقال الشيخ المفيد: قبض بالمدينة مسموماً ٠٠٠.

وراجع ما قاله العلامة الحلي «رحمه الله» حول ذلك أيضاً ".

# حديث سم النبي ﷺ في خيبر:

ذكر الصالحي الشامي حديث سم رسول الله «صلى الله عليه وآله» في خيبر، فقال ما محصله:

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۲۹۰ والمستدرك للحاكم ج۳ ص۹۰ وج۳ ص۶۶ وتلخيص المستدرك للذهبي بهامشه.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٠٠.

 <sup>(</sup>٣) البحار ج٢٢ ص١٤٥ وتهذيب الأحكام ج٦ ص١، وشرح أصول الكافي ج٧
 ص١٤٣ والأنوار البهية ص٤١.

<sup>(</sup>٤) المقنعة ص٥٦، الأنوار البهية ص٤١، وكذا في روضة الواغظين ص٧١.

<sup>(</sup>٥) منتهى المطلب ج٢ ص٨٨٧ والحدائق الناضرة ج١٧ ص٤٢٤ وجواهر الكلام ج٢٠ ص٧٩.

الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً.. .....

روى الشيخان عن أنس، والإمام أحمد، وابن سعد، وأبو نعيم عن ابن عباس.

والدارمي، والبيهقي عن جابر، والبيهقي ـ بسند صحيح ـ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك.

والطبراني، عنه، عن أبيه.

والبزار، والحاكم، وأبو نعيم عن أبي سعيد.

والبيهقي عن أبي هريرة.

والبيهقي عن ابن شهاب: أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" لما افتتح خيبر، وقتل من قتل، واطمأن الناس، أهدت زينب ابنة الحارث، امرأة سلام بن مشكم \_ وهي ابنة أخي مرحب \_ لصفية امرأة رسول الله "صلى الله عليه وآله" شاة مصلية، وقد سألت: أي عضو الشاة أحب إلى رسول الله "صلى الله عليه وآله"؟

فقيل لها: الذراع.

فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة.

فدخل رسول الله «صلى الله عليه وآله» على صفية، ومعه بشر بن البراء بن معرور، فقدمت إليه الشاة المصلية، فتناول رسول الله «صلى الله عليه وآله» الكتف.

وفي لفظ: الذراع، وانتهس منها، فلاكها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وتناول بشر بن البراء عظهًا، فانتهس منه٬٬

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشادج٥ ص١٣٤ و ١٣٥ وفي هامشه عن: البخاريج٥ =

١٤٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

وذكر محمد بن عمر: أنه ألقى من لحم تلك الشاة لكلب، فها تبعت يده رجله حتى مات<sup>١١</sup>٠.

وقال الصحابة السابق ذكرهم: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أرسل إلى اليهودية، فقال: «أسممت هذه الشاة»؟.

فقالت: من أخبرك؟

قال: «أخبرتني هذه التي في يَدَيَّ، وهي الذراع.

قالت: نعم.

قال: «ما حملك على ما صنعت»؟.

قالت: بلغت من قومي ما لم يخف عليك، فقلت: إن كان ملكاً استرحنا

= ص٢٧٦ (٢٦١٧) ومسلم ج٤ ص١٧٦١ (٥٥) / ٢١٩٠)، وأحمد ج٢ ص٥٥ وأخرجه البخاري من ٥٥٠ وأخرجه البيهتي في الدلائل ج٤ ص٢٥٩ وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (٢٦٩٧ و ٢٤٩٩ و ٧٧٧) وأبو داود في الديات (٦)، وابن ماجة في الطبراني (٥٥) والدارمي في المقدمة ١١ وانظر المغازي للواقدي ج٢ ص٧٧٦ والسيرة النبوية لابن هشام ج٣ ص٣٩٣ و (نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده) ج٣ ص٠٩٠ و فرح المواهب ج٢ ص٣٩٣ وابن كثير في المبداية والنهاية ج٤ ص٨٠٠ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٤ ص٠٤٢ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٩٣٣ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص٩٣٩ وراجع: تفسير الثعلبي ج٩ ص٥٠ والبحار ج١٢ ص٥٠ وتفسير الميزان والآثار ج١ ص٠٧ وتفسير جمع البيان للطبرسي ج٩ ص٤٠٠ وتفسير الميزان ج١٠ ص٨١٩ وتناريخ الأمم والملوك ج٢

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشادج٥ ص١٣٤ والطبقات الكبرى ج٢ ص٢٠٢.

فتجاوز ــ وفي لفظ ــ فعفا عنها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومات بشر من أكلته التى أكل، ولم يعاقبها<sup>...</sup>.

وذكر محمد بن عمر: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أمر بلحم الشاة فأحرق".

ونقول:

إن لدينا شكوكاً عديدة في هذا الذي ذكروه من روايات، وفي بعض ما ذكر حولها أيضاً، ونلخص ذلك فيها يلي:

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشادج ٥ ص ١٣٤ وج ١٠ ص ١٥ وراجع: البحارج ٢ م ٢٠ و و حجمع البيان ج ٩ ص ٢٠ و و الميزان ج ١٨ ص ٢٩٨ و تاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٣٠٠ و التنبيه والإشراف ص ٢٠٣ و إمتاع الأسماع ج ١٣ ص ٣٤٦ و البداية و النهاية ج ٤ ص ٢٣٨ و السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ١٠٨ و السيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ١٠٨ و السيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٩٧ و راجع: المجموع ج ١٨ ص ٣٠٨ و المحلى ج ١ ص ٢٠ و فقه السنة ج ٢ ص ٥١ و وعن سنن الدارمي ج ١ ص ٣٣ وعن سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٠٩ و السنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٤٦ وعون المعبود ج ٢ ص ١٩٨ و الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج ١ ص ٣١٧ و تخريج الأحاديث و الآثار ج ١ ص ٢٠٩ و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٢ ص ٢٠٩ و ٢٠٠٠.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشادج، ص١٣٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٤٧ وعون المعبودج١٢ ص١٤٨.

زعم بعضهم: أن قوله تعالى: ﴿ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ " يدل على عدم صحة حديث سم النبي (صلى الله عليه وآله " على يد اليهودية ..

ونقول:

هذا الزعم باطل بلا شك، وذلك لما يلي:

أولاً: قد أجيب عن ذلك: بأن حديث السم قد كان في خيبر، والآية قد نزلت في سورة الماثدة بعد ذلك بسنتين، أي في عام تبوك<sup>...</sup>.

ثانياً: إن الآية قد نزلت سنة عشر يوم عرفة، أو بعد ذلك، لكي تمهد لنصب على «عليه السلام» في حجة الوداع إماماً للناس، في يوم الغدير، في الثامن عشر من ذي الحجة، قبل وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» بحوالي سبعين يوماً.

ومفادها التهديد للذين يحاولون منع النبي "صلى الله عليه وآله" من تبليغ إمامة علي، ويتصرفون مع النبي "صلى الله عليه وآله" برعونة وجرأة، فخبر الله تعالى نبيه "صلى الله عليه وآله" بأنهم سوف لا يتمكنون من منع من ذلك بعد الآن..

وليس للآية أي ارتباط بمنع الناس من سم رسول الله، أو اغتياله، في الظروف العادية الأخرى..

(١) الآية ٦٧ من سورة المائدة.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشادج٥ ص١٥٥ وراجعج١ ص٤٣٤ والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ج١ ص٣١٧.

أما بالنسبة لقتل النبي «صلى الله عليه وآله» بواسطة السم، فقد صرحت الآيات: بأنه «صلى الله عليه وآله» ليس في مأمن من القتل، أو الإغتيال بالسم أو بغيره في سائر الظروف، قال تعالى:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبُثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ ''.

ويشهد لذلك أيضاً: أنه قد بذلت محاولات كثيرة لقتل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأنجاه الله منها، فلاحظ ما يلى:

## الروايات حول سم النبي ﷺ:

وبعدما تقدم نقول:

أما الروايات التي ذكرت محاولة اغتيال النبي «صلى الله عليه وآله» بالسم فهي مروية عند السنة والشيعة على حد سواء، وهي تنقسم إلى قسمين:

أحدهما يقول: إن يهودية دست السم إلى النبي «صلى الله عليه وآله»..

والآخر يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد استشهد بالسم على يد بعض زوجاته..

ونحن نذكر هنا: نصوصاً من هذا القسم، ونصوصاً من ذاك.. مع بعض المناقشة، أو التوضيح، أو التصحيح، فنقول:

# سم اليهودية لرسول الله ﷺ في روايات السنة:

فمن الروايات التي أوردها أهل السنة في مجاميعهم الحديثية والتاريخية،

(١) الآية ١٤٤ من سورة آل عمران.

١٥٢ ...... النبي الأعظم على الله ج٣٣ ون سيرة النبي الأعظم على ج٣٣ وتحدثت عن سيرة النبي الأعظم الله ج

١ ـ عن عائشة وأبي هريرة: أنه (صلى الله عليه وآله» قال في مرضه الذي توفي فيه: إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أجرى ٢٠٠ من ذلك السم.

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله «صلى الله عليه وآله» شهيداً ".

(١) الأبهر: عرق مستبطن الصلب. والظاهر: أنه هو ما يعرف بالنخاع الشوكي.

(۲) المستدرك على الصحيحين للحاكم ج٣ ص٥٨، وتلخيص المستدرك للذهبي، وصححاه على شرط الشيخين، وذكر نحوه عن تأويل مختلف الحديث لابن قتية ص١٦٩ وراجع: تاريخ الخميس ج٢ ص٣٥، و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٢٣٤ والدرر لابن عبد البر ص٢٦٩ وكنز العمال ج١١ ص٢٦٦ وراجع ص٣٠٦ وراجع: المجموع للنووي ج١٨ ص٣٨٦ وإمتاع الأسماح ج١٦ ص٣٤٨ والطب النبوي لابن القيم الجوزي ص٩٧ وتخريج الأحاديث والأثار ج١ ص١٧ ومجمع البيان ج٩ ص١٢١ و٢١٢ وفيه: ما أزال أجد ألم الطعام.. وفي نص آخر: ما زالت أكلة خير تعاودني كل عام..

وراجع: البحار ج ۲۱ ص ۳ و ۷ والمحل ج ۱۱ ص ۲۵ و ۲۷ والمصنف للصنعاني ج ۱۱ ص ۲۹ و راجع: سبل الهدى والرشاد ج ۱ ص ۳۶٪ و ج ۵ ص ۱۳٪ والبداية والنهاية ح ۳ ص ۲۰٪ و و ۶۶ والكمامل لابن عدي ج ۳ ص ۲۰٪ والطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار التحرير بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ هـ) ج ۲ ق ۲ ص ۳۳ و (ط دار صادر) ج ۸ ص ۱۳٪ والسيرة النبوية لابن هشام المجلد الثاني ص ۳۳٪ سلسلة تواث الإسلام. وعن سنن أبي داود ج ۲ ص ۳۷ و وسنن الدارمي ج ۱ ص ۳۲ والسنن الكبرى للبيهقي ج ۱۰ ص ۱۱ وتاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۳۰ والتنبيه والإشراف ص ۲۶ ۲ والسيرة النبوية لابن كثير ج ۳ ص ۳۹ و ۲۰ و ۱۳۰۰ والتنبيه والإشراف ص ۲۶ والسيرة النبوية لابن كثير ج ۳ ص ۳۰ و ۳۰ و ۲۰ و ۱۳۰۰ والتربيه والإشراف ص ۲۶ والسيرة النبوية لابن كثير ج ۳ ص ۳۰ و ۲۰۰۶ والتنبيه

الفصل الثالث: رسول الله عَلَاللهُ مات شهيداً.. ...............................١٥٣

٢ ـ عن أبي هريرة أنه حين فتحت خيبر، أهديت له "صلى الله عليه وآله" شاة فيها سم، فقال "صلى الله عليه وآله": إجمعوا من كان ههنا من اليهود، فجمعوا، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء..

إلى أن قال: أجعلتم في هذه الشاة سماً؟

قالوا: نعم.

قال: فها حملكم على ذلك؟!..

قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك، وإن كنت نبياً لم يضرك ".

 عن أنس: أن يهودية أتت النبي «صلى الله عليه وآله» بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك..

فقال «صلى الله عليه وآله»: ما كان الله ليسلطك على ذلك. أو قال: علي..

**قالوا**: ألا نقتلها؟

قال «صلى الله عليه وآله»: لا.

فها زلت أعرفها في لهوات رسول الله «صلى الله عليه وآله»(١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٣٥٥ وسنن الدارمي ج١ ص٣٣، والمجموع ج٨١ ص٢٠٣ وصديح البخاري ج٧ ص٣٠٠ و (ط دار الفكر) ج٧ ص٣٣ وعمدة القاري ج١٦ ص٠٩٥ والمصنف لابن أبي شيبة ج٥ ص٥٣٥ وعن تفسير القرآن العظيم ج١ ص١٢٣ وسير أعلام النبلاء ج١ ص٠٧٧ والبداية والنهاية ج٤ ص٣٣٧ و ٣٣٩ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٥٣٥ و ٣٩٨ وراجع: المجموع للنووي ج١٨ ص٣٨٦ وإمتاع الأسماع ج٨ ص٥٩٥.

٤ ـ في سيرة ابن هشام: أن التي سمته هي زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» لاك من الشاة مضغة فلم يسغها، فلفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم..

وكان معه بشر بن البراء بن معرور، وقد أخذ منها وأساغها.. فسأل النبي «صلى الله عليه وآله» تلك اليهودية عن ذلك..

إلى أن قال: فتجاوز عنها رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومات بشر من أكلته التي أكل".

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ ص ٤٣٦ و صحيح البخاري ج ٥ ص ١٧٩ و (ط دار الفكر) ج ٣ ص ١٤ او المحلى ج ١١ ص ٢٦ و ٢١٦ ونيل الأوطار ج ٨ ص ٢١٩ وصحيح مسلم ج ٧ ص ١٤ و ٥ وعن سنن أبي داود ج ٢ ص ٣٦٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٤٦ وج ١٠ ص ١١ وشرح مسلم للنووي ج ١٤ ص ١٧٨ وعن فتح الباري ج ١٠ ص ٢٠٩ والأدب المفرد ص ١٦ والمعجم الأوسط ج ٣ ص ٣٤٠ وعن البداية والنهاية ج ٤ ص ٣ ٢ والشفا بتعريف حقوق المصطفى ج ١ ص ٣ ١ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣ ٩ والأدب المفرد للبخاري ص ٦ وسبل الهدى والرشاد ج ٩ ص ١٦ والنهاية في غريب الحديث ح ٢ ع ص ١٨ ولسان العرب ج ١ ص ٢٦٣ والنهاية في غريب الحديث ح راجع: الإنتصار للشريف المرتفى ص ٢٦ وسلام وعون المعبوء للنووي ج ١٨ ص ٣٨٦ وراجع: الإنتصار للشريف المرتفى ص ٢٨ والمجموع للنووي ج ١٨ ص ١٩٨ وعون المعبود ج ١١ ص ١٩٨ وجزء ابن عاصم ص ٢١٠ وإمتاء الأسماع ج ٨ ص ٤٦.

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام (ط تراث الإسلام) ج٣ ص٣٣٧ و (نشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده) ج٣ ص ٨ م و تاريخ الخميس ج٢ ص٢٥ والبحار ج٢١ ص٧ وعن تفسير مجمع البيان ج٩ ص٢٠٤ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٣٠٣ =

وقيل: صلبت، كما في أبي داود.

وروى أبو داود: أنه «صلى الله عليه وآله» قتلها ٠٠٠.

وفي كتاب شرف المصطفى: أنه قتلها وصلبها ٠٠٠٠.

وقيل: تركها لأنها أسلمت<sup>١١</sup>، كما رواه عبد الرزاق.

فلما مات بشر دفعها إلى أوليائه، فقتلوها به ". كما في الإمتاع، وابن

 والكامل في التاريخ ج٢ ص٢٢١ والتنبيه والإشراف ص٢٢٣ وعن البداية والنهاية ج٤ ص٢٤٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٣٩٩ وسبل الهدى والرشادج٥ ص١٣٥ وراجم: تفسير البغوي ج٤ ص١٩٧.

- (۱) السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٦٩ والشرح الكبير لابن قدامة ج٩ ص٣٢٨ ومعرفة السنن والآثار ج٦ ص١٦٨ والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٢٤ والمغنى لابن قدامة ج٩ ص٣٢٩ وعمدة القارى ج١٥ ص٩١.
- (۲) إمتاع الأسماع ج ١ ص٣١٦ وراجع: البحار ج٦٨ ص٤٠٢ وتخريج الأحاديث والآثار ج ١ ص٤٧.
- (٣) إمتاع الأسياع ج١ ص٣١٦ وعن مجمع الزوائد ج٨ ص٢٩٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٤٧ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٩٦٩ وسبل الهدى والرشادج٥ ص٥٥ اوعمدة القاريج٥١ ص٩١٥.
- (3) السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٦٥ وفتح الباري ج٧ ص٣٨١ وعمدة القاري ج١٥ ص٩١ وسبل الهدى والرشاد ج٥ ص١٥٥ والعبر وديوان المبتدأ والحبر ج٢ ق٢ ص٣٩.
- (٥) عمدة القاري ج١٥ ص٩١ وشرح أصول الكافي ج٨ ص٣١ والبحار ج٦٨ ص٤٠٢ وشرح مسلم للنووي ج١٤ ص١٧٩ وعون المعبود ج١١ ص١٤٩ =

وفي صحيح مسلم: أنه لم يقتلها ٠٠٠.

وعند ابن إسحاق وابن سخنون: أجمع أهل الحديث على ذلك ٣٠.

وقال مغلطاي: لم يقتلها...

وعند الدارمي، عن الزهري: أنه عفا عنها ٠٠٠٠.

زاد في بعض المصادر قوله: «فلها ازدرد رسول الله «صلى الله عليه
 قاله» لقمته ازدرد بشر ما كان في فيه، وأكل القوم.

فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: ارفعوا أيديكم، فإن هذه الذراع، أو

= وتخريج الأحاديث والآثار ج١ ص٧٤ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج٢ ق٢ ص٣٩ وسبل الهدى والرشاد ج٥ ص٥٥ ا والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٦٩.

(۱) السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٦٩ وإمتاع الأسماع ج١ ص٣١٦ وشرح مسلم للنووي ج١٤ ص١٧٩ وعون المعبودج١٢ ص١٤٩.

- (۲) شرح مسلم للنووي ج١٤ ص١٧٩ وعون المعبود ج١٢ ص١٤٩ وإمتاع الأسماع ج١ ص٣١٦.
- (٣) وراجع فيها تقدم: السيرة الحلبية ج٣ ص٥٥ و ٥٦ وراجع: تاريخ الخميس ج٢ ص٥٥ و ٥١ وراجع: تاريخ الخميس ج٢ ص٥٦ و والمحلي ج١١ ص٦٦ و ٧٧ والطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار التحرير) ج٢ ق٢ ص٠ والمغازي للواقدي ج٢ ص٥٤٠ وراجع: سبل الهدى والرشاد ج٥ ص٥٣٠ والبداية والنهاية ج٤ ص٠٤٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٠٠٠ ونيل الأوطار ج٨ ص٢٠٢ وشرح أصول الكافي ج٨ ص٣٠٠.
- (٤) مغني المحتاج ج٤ ص٧ وسنن الدارمي ج١ ص٣٣ وفقه السنة ج٢ ص١٧٥ والبحار ج٨٦ ص٤٧ وإمتاع الأسماع والبحاديث والآثار ج١ ص٤٧ وإمتاع الأسماع ج١ ص٣١٦.

الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً.. الكتف يخبرني: أنها مسمومة (أو إنى نعيت فيها).

فقال له بشر: والذي أكرمك، لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلت، فها منعني أن ألفظها إلا أن أنغص عليك طعامك، فلها أكلت ما في فيك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا تكون ازدردتها..

فلم يقم بشر من مكانه حتى عاد لونه كالطيلسان [أي أسود]. وماطله وجعه سنة، لا يتحول إلا ما حول، حتى مات.

وطرح منها لكلب فهات٬٬۰

قال الزهري: واحتجم رسول الله «صلى الله عليه وآله» يومنذٍ على كاهله، حجمه أبو هند مولى بني بياضة، بالقرن والشفرة".

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبية ج٣ ص٥٥ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٦٦ وعن سنن أبي داود ج٤ ص٧٦١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٧٦ وج٣ ص٧٥١ والمغازي للواقدي ج٢ ص٧١٧ و ٧٦٨ وتاريخ الخميس ج٢ ص٥٠ عن الإكتفاء، وسبل الهدى والرشاد ج٥ ص١٣٤ وج١٢ ص٣٠٣ وراجع: البداية والنهاية ج٤ ص٨٣٨ و ٣٩٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٩٣٩ و ٣٩٨ وراجع: سنن الدارمي ج١ ص٣٩٣ والسنن الكبرى للبيهقي ج٢ ص٤٦ وإمتاع والسياع ج٣١ ص٣٤٩.

<sup>(</sup>۲) راجع: الإصابة ج٧ ص٣٦٣ وعمدة القاري ج١٢ ص١٠٣ وسنن الدارمي ج١ ص٣٣ وسنن أبي داود ج٢ ص٣٦٩ والسنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص٢٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٠٠ وأسد الغابة ج١ ص٣٤٦ والبداية والنهاية ج٤ ص٣٤٨ وسبل الهدى والرشاد ج٥ ص١٣٤ وج١٢ ص٣٠٣ وإمتاع الأسماع ج١ ص١٣٥ وج١٢ ص٣٤٣ و ٣٠٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٣٠٠ والطب النبوي لابن القيم ص٩٧٠.

١٥٨ .....الصحيح من سيرة النبي الأعظم تللله ج٣٣

 ٦ ـ وفي رواية: أنه بعد أن اعترفت اليهودية بتسميم الشاة، بسط النبي «صلى الله عليه وآله» يده إلى الشاة، وقال: كلوا باسم الله.

فأكلوا وقد سموا بالله، فلم يضر ذلك أحداً منهم ٠٠٠٠.

قال ابن كثير: فيه نكارة وغرابة شديدة ".

وفي المنتقى: ولاكها رسول الله «صلى الله عليه وآله» فلفظها،
 فأخذها بشر بن البراء، فهات من ساعته، وقيل: بعد سنة<sup>٨٠٠</sup>.

٨ ـ وعند ابن سعد، والواقدي: أن اليهودية اعتذرت عن ذلك: بأنه اصلى
 الله عليه وآله قد قتل أباها، وزوجها، وعمها، وأخاها، ونال من قومها. فأبوها
 الحارث، وعمها يسار، وأخوها مرحب، وزوجها سلام بن مشكم.

فأرادت الانتقام لهم".

<sup>(</sup>۱) راجع: السيرة الحلبية ج٣ ص٥٥ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٧٠ وسبل الهدى والرشاد ج٥ ص١٣٥ عن البزار، وراجع: البداية والنهاية ج٤ ص٠٤٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٤٠٠ وإمتاع الأسماع ج١٣ ص٣٤٠ والمستدرك للحاكم ج٤ ص١٠٩.

 <sup>(</sup>۲) راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٠٠٠ والبداية والنهاية ج٤ ص٠٤٢.
 (٣) تاريخ الخميس ج٢ ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ج ١٠ ص ٢٠٨ و ٢١٠ وج٧ ص ٣٨١ وعمدة القاري ج ١٥ ص ٩١ وراجع: سبل الهدى والرشاد ج٥ ص ١٣٥ وتخريج الأحاديث والآثار ج١ ص٧٧ والبحار ج١٧ ص٣١٩ والتفسير المنسوب للإمام العسكري ص ١٧٨ والطبقات الكبرى ج٢ ص٢٠٦ وإمتاع الأسماع ج١ ص٣١٦ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٢٠٩.

الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً.. .....

٩ ـ وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن النبي "صلى الله عليه وآله" أكل من الشاة المسمومة، هو وأصحابه، فهات منهم بشر بن البراء، وأن النبي "صلى الله عليه وآله" أمر باليهودية فقتلت".

## نظرة في النصوص المتقدمة:

إننا وإن كنا مطمئنين إلى صحة الحديث الذي يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد استشهد بتأثير سم قد دسه إليه بعضهم.

وإلى أن الراجح هو: أن محاولة دس السم هذه قد تعددت، وربها يكون قد شارك فيها أكثر من طرف، غير أننا نقول:

إن ذلك لا يعني صحة ما ورد في الروايات المتقدمة..

ولا نريد أن نناقش في أسانيد تلك الروايات، فإن لنا فيه مقالاً.. بل نكتفي بتسجيل الملاحظات التالية:

أولاً: إن النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» لم يكن من السذاجة بحيث يقبل هدية هذه اليهودية الموتورة، ثم يأكل، ويأمر أصحابه بالأكل منها.. وهو قد فرغ لتوه من تسديد الضربة القاضية لقومها..

كما أنه كان قد قتل زوجها، سلام بن مشكم، وأخاها كعب بن الأشرف قبل ذلك، وقتل عمها، و.. و..

كها أن كل أحد قد رأى غدر اليهود المتكرر بالمسلمين، وتآمرهم أكثر من مرة على حياة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فلم يكن النبي «صلى الله

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (ط دار التحرير بالقاهرة سنة ۱۳۸۸ هـ) ج٢ ق٢ ص٦ و ٧ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٠١ وتخريج الأحاديث والأثار ج١ ص٧٣.

ولو فرض جدلاً أنه «صلى الله عليه وآله» قد سكت عن هذا الأمر، أو تغافل عنه لمصلحة رآها.. فإن من المتوقع جداً أن يبادر أحد المسلمين إلى الجهر بالاعتراض على الأكل من ذلك الطعام، وإبداء مخاوفه من أن يكون مسموماً.

ثانياً: إن من يقرأ الروايات المتقدمة، ويقارن بينها، يلاحظ: أنها غير منسجمة فيها بينها.. فلاحظ ما يلي:

ا - بعضها يصرح بأن الله تعالى ما كان ليسلط تلك المرأة عليه "صلى الله عليه وآله".

لكن بعضها الآخر يقول: إنه "صلى الله عليه وآله" في مرض موته: قد وجد ألم الطعام الذي أكله في خيبر، وأخبر أن مطاياه قد قطعت، أو أن ذلك هو أوان انقطاع أبهره..

٢ \_ يقول بعضها: إنه "صلى الله عليه وآله" قد قتل تلك المرأة، وبعضها الآخر يقول: إنه "صلى الله عليه وآله" قد عفا عنها.. وبعض ثالث يقول: إنه عفا عنها أولاً. ثم قتلت بعد موت بشر بن البراء..

٣ ـ بعضها يقول: إنه "صلى الله عليه وآله" لم يسغ ما تناوله من لحم
 الشاة..

لكن البعض يقول: إنه قد أساغ ما أكله منها..

٤ - وقالوا: إن الذي مات، هو بشر بن البراء؟!.

وقيل: هو مبشر بن البراء؟! ١٠٠٠.

(١) راجع: مغازي الواقدي ج٢ ص٦٧٩ وإمتاع الأسماع ج١٣ ص٠٥٥.

وقد يجاب عن هذا: باحتمال أن يكون الرسم المتقارب للكلمتين هو الذي أوقع الرواة في الاشتباه في القراءة.

 في بعض تلك الروايات: أنه «صلى الله عليه وآله» قد اتهم جماعة من اليهود بالأمر، فجمعهم، وسألهم عنه، فأقروا به..

وفي بعضها الآخر: أن المتهم به هو خصوص تلك المرأة منهم..

٦ ـ بعضها يقول: إن الذي أكل هو بشر بن البراء فقط، وبعضها الآخر يضيف قوله: وأكل القوم.. وبعض ثالث يقول: كانوا ثلاثة، وضعوا أيديهم في الطعام، ولم يصيبوا منه.

٧ ـ بعضها يقول: إن الذي حجم النبي «صلى الله عليه وآله» في هذه
 المناسبة هو أبو طيبة وقيل: بل حجمه أبو هند..

٨ ـ بعض الروايات يقول: إنه بعد اعتراف اليهودية بها فعلت، أمرهم النبي "صلى الله عليه وآله" بالتسمية، والأكل من الشاة، فأكلوا فلم يضر ذلك أحداً منهم..

وبعضها الآخر يقول: لم يأكلوا.. وتضرر الرسول «صلى الله عليه وآله»، وتضرر بشر بن البراء..

ثالثاً: كيف يحسُّ بشر بن البراء بالسم، ثم لا يخبر النبي «صلى الله عليه وآله» بالأمر، ويتركه يمضغ ما تناوله، ثم يبتلعه؟!..

فهل كان يعتقد أن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يموت؟!..

أو أنه كان يعرف أنه يموت، وأراد له ذلك؟!.

أو أنه لم يرده له.. ولكنه سكت عن إعلامه بالأمر؟!.

وكيف سكت؟!. ولماذا؟!.

رابعاً: يقول بشر: إنه خاف أن ينغص على النبي «صلى الله عليه وآله» طعامه.. وهذا غريب حقاً، إذ كيف رضي من لا يحب أن ينغص على النبي «صلى الله عليه وآله» طعامه: أن يتناول هذا النبي ذلك السم، ويموت به؟!..

وهل تنغيص الطعام على الرسول أعظم وأشد عليه من موته اصلى الله عليه وآله»؟!.

خامساً: كيف أقدم بشر على ازدراد ما يعلم أنه مسموم؟!.

وما معنى هذه المواساة منه للنبي «صلى الله عليه وآله» بنفسه؟!..

وهل يجوز له أن يقتل نفسه لمجرد المواساة؟!.

وما هي الفائدة التي توخاها من ذلك؟!..

سادساً: هل الحجامة تنجي من السم حقاً؟!.. ولو كانت كذلك، فلهاذا لا يستفاد منها في معالجة من تلدغه الحية.. أو من يشرب سها خطأ، أو عمداً؟!..

ولماذا أمر النبي «صلى الله عليه وآله» الذين وضعوا أيديهم في الطعام ولم يأكلوا منه أن يحتجموا؟!

سابعاً: ما معنى قوله "صلى الله عليه وآله": هذا أوان انقطاع أبهري، فهل تناول السم يقطع العرق الأبهر، حتى بعد أن تمضي على تناول ذلك السم سنوات عدة؟!..

وما هو الربط بين هذا العرق، وبين ذلك السم؟!..

وهل كل من تناول سمًّا ينقطع أبهره؟!

ثامناً: إن زينب بنت الحارث اليهودية قد اعتذرت للنبي "صلى الله عليه وآله" عن فعلتها الشنعاء تلك، بأنه "صلى الله عليه وآله" قد قتل أباها،

وأخوها \_ كما يزعمون \_ هو مرحب اليهودي ١٠٠٠ الذي قتله الإمام على (عليه السلام)

ونحن نشك في صحة كون مرحب أخاً لتلك المرأة..

فإن هناك من يقول: إنه عمها".

تاسعاً: إن بعض الروايات كها في شرف المصطفى تحدثت عن أن اليهودية قد قُتلت وصُلبت، حين مات بشر.

غير أننا نعلم: أنه ليس في العقوبات الإسلامية الصلب للقاتل.. لا سيها إذا أخذنا بروايات العفو عنها من قِبل الرسول "صلى الله عليه وآله" قبل ذلك.. حيث لا يحتمل أن تكون عقوبة قاتل غير النبي القتل والصلب..

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشادج٥ ص١٣٥ و ١٥٥ عن سنن أبي داود، وبه جزم السهيلي وعن سنن أبي ج٢ ص٣٦٩ وعرح مسلم للنووي ج١٤ ص١٧٩ وعن فتح الباري ج٧ ص٢٨١ والديباج على مسلم ج٥ ص٧٠٠ وعن عون المعبود ج١٢ ص١٨٨ وتفسير القرآن العظيم ج٤ ص١٢٨ وعمدة القاري ج١٥ ص٩١٠ وفتح البارى ج٧ ص٣٨١.

<sup>(</sup>۲) راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٢٠ وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص٥٥ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٤٥ ودلائل النبوة للبيهقي ج٤ ص٣٥٢ والبداية والنهاية ج٤ ص٣٥٠ وإمتاع الأسماع ج١ ص٣٠٠ و ٣١٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج٣ ص٣٩٨ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٧٦٦ وسبل الهدى والرشاد ج٥ ص٥٥٠ وبحمع الزوائد ج٢ ص٥٥٠ . وفتح الباري (المقدمة) ص٢٨٢ وج٧ ص٢٥١ والمعجم الكبير ج٢ ص٥٥ وكنز العمال ج٧ ص٢٥٠ وراجع: البحار ج٢١ ص٥ ونفسير مجمع البيان ج٩ ص٤٠٠.

وأما آية: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْأ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ "، فإنها هو في المحارب شرط أن يكون قد شهر السلاح، وأخذ المال، وضرب وعقر، ولم يقتل...

هذا كله: مع غض النظر عن أن روايات العفو عنها تناقض الروايات القائلة بأن بشراً قد مات من ساعته، ولم يبق إلى سنة..

يضاف إلى ذلك: أنها إنها فعلت ما فعلت قبل أن تسلم، فإسلامها يجبُّ ما قبله، فلا معنى لقتلها إذا كانت قد أسلمت، حتى لو مات بشر بعد العفو عنها.

عاشراً: ما ذكره أنس من أنه ما زال يعرف فيها \_ أي آثار السم \_ في لهوات رسول الله "صلى الله عليه وآله"!! غريب، إذ كيف يمكن أن يرى أنس \_ باستمرار \_ لهوات رسول الله "صلى الله عليه وآله"؟!. فإن اللهاة لا تكون ظاهرة للناس، إذ هي لحمة حمراء معلقة في أصل الحنك..

ولو أنه كان يرى لهواته «صلى الله عليه وآله»، فها الذي كان يراه فيها، هل كان يرى السم نفسه، أو يرى صفرة أو خضرة، أو ماذا؟

وهل كان غير أنس يرى لهوات رسول الله «صلى الله عليه وآله» علي الصفة التي كان أنس يراها فيها؟!

حادي عشر: ظاهر رواية المنتقى: أن بشراً قد التقط اللقمة التي لفظها

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة المائدة.

الفصل الثالث: رسول الله على مات شهيداً......

الرسول «صلى الله عليه وآله»، فأكلها، فهات منها..

فلماذا فعل ذلك يا ترى؟!. ألم يلتفت إلى أن رسول الله "صلى الله عليه وآله" قد لفظها، وأن ذلك قد كان لأمر غير محبب دعاه إلى ذلك؟!.

ولنفترض: أنه إنها أخذها ليتبرك بأثر رسول الله "صلى الله عليه وآله"، وبريقه الشريف، فإن السؤال هو: ألم يكن ينبغي أن ينهاه الرسول "صلى الله عليه وآله" عن أكلها، بعد أن أحس بها فيها من سم قاتل؟!..

أم تراه لم يره حين التقطها، وأكلها!! وإذا كان «صلى الله عليه وآله» قد أعلن في نفس تلك اللحظة بأن الشاة أخبرته بأنها مسمومة، ولفظ ما كان في فيه منها. فلهاذا يلتقطه بشر بعده؟!

## هذا الحديث من طرق الشيعة:

أما ما رواه الشيعة في مصادرهم حول محاولة سم اليهودية له «صلى الله عليه وآله»، فنذكر منه ما يلي:

 ا ـ لقد جاء في التفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه السلام» ما ملخصه:

إنه لما رجع النبي "صلى الله عليه وآله" من خيبر، جاءته امرأة من اليهود قد أظهرت الإيهان بذراع مسمومة، وأخبرته أنها كانت قد نذرت ذلك له..

وكان مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» البراء بن معرور، والإمام على «عليه السلام»، فطلب النبي «صلى الله عليه وآله» الخبز، فجيء به، فأخذ البراء لقمة من الذراع، ووضعها في فيه.. فقال الإمام علي «عليه السلام»: لا تتقدم رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقال له البراء: كأنك تبخِّل رسول الله "صلى الله عليه وآله"؟!

فأخبره الإمام علي «عليه السلام»: بأنه ليس لأحد أن يتقدم على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأكل ولا شرب، ولا قول ولا فعل..

فقال البراء: ما أبخِّل رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

فقال الإمام على «عليه السلام»: ما لذلك قلت. ولكن هذا جاءت به يهودية، ولسنا نعرف حالها، فإذا أكلتها بدون إذنه وكلت إلى نفسك..

هذا.. والبراء يلوك اللقمة، إذ أنطق الله الذراع، فقالت: يا رسول الله، إني مسمومة، وسقط البراء في سكرات الموت، ومات.

ثم دعا «صلى الله عليه وآله» بالمرأة فسألها..

فأجابته بها يقرب مما نقلناه فيها تقدم من مصادر أهل السنة.

فأخبرها النبي «صلى الله عليه وآله» بأن البراء لو أكل بأمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» لكفي شره وسمه..

ثم دعا بقوم من خيار أصحابه، فيهم سلمان، والمقداد، وأبو ذر، وصهيب، وبلال، وعمار، وقوم من سائر الصحابة تمام العشرة، والإمام على «عليه السلام» حاضر..

فدعا رسول الله «صلى الله عليه وآله» الله تعالى، ثم أمرهم بالأكل من الذراع المسمومة، فأكلوا حتى شبعوا، وشربوا الماء.

وحبس المرأة، وجاء بها في اليوم التالي.. فأسلمت..

ولم يصلِّ رسول الله "صلى الله عليه وآله" على البراء حتى يحضر الإمام على "عليه السلام" ليُحِلَّ البراء مما كلمه به حين أكل من الشاة.. وليكون

فقال بعض من حضر: إنها كان مزحاً مازح به علياً، لم يكن جداً فيؤاخذه الله عز وجل بذلك.

فقال "صلى الله عليه وآله": لو كان ذلك منه جداً لأحبط الله أعهاله كلها. ولو كان تصدق بمثل ما بين الثرى إلى العرش ذهباً وفضة، ولكنه كان مزحاً وهو في حل من ذلك، إلا أن رسول الله يريد أن لا يعتقد أحد منكم: أن علياً «عليه السلام» واجد عليه، فيجدد بحضرتكم إحلالاً، ويستغفر له، ليزيده الله عز وجل بذلك قربة ورفعة في جنانه.. الخ".

٢ ـ وفي رواية أخرى: أن امرأة عبد الله بن مشكم أتت النبي "صلى الله عليه وآله" بشر بن البراء بن عليه وآله" بشاة مسمومة، ومع النبي "صلى الله عليه وآله" الذراع فلاكها، ولفظها، وقال: إنها لتخبر في أنها مسمومة.

أما بشر فابتلعها فهات..

ثم سأل النبي «صلى الله عليه وآله» اليهودية فأقرت (٠٠).

٣ ـ وفي رواية عن الأصبغ، عن الإمام على «عليه السلام»: أنه يقال

 <sup>(</sup>۱) راجع: البحار ج۱۷ ص۳۱۸ و ۳۲۰ و ۳۹۳ والتفسير المنسوب للإمام العسكري ص۱۷۷ والمناقب لابن شهرآشوب ج۱ ص۱۲۸.

<sup>(</sup>۲) البحار ج۱۷ ص۲۳۲ وراجع ص۴۰۸ عن الخرائج والجرائح، وقرب الإسناد ص۳۲. وراجع: الخصائص الكبرى ج۲ ص۳۲ ـ ٦٥ وقرب الإسناد ص۳۲٦ وقصص الأنبياء للراوندي ص۳۱۱ والخرائج والجرائح ج۱ ص۲۷ و ۱۰۹ وج۲ ص۰۹۰.

١٦٨ ......المحيح من سيرة النبي الأعظم على ج ٣٣ للمرأة اليهودية: عبدة.

وأن اليهود هم الذين طلبوا منها ذلك، وجعلوا لها جعلاً.

فعمدت إلى شاة فشوتها، ثم جمعت الرؤساء في بيتها، وأتت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقالت: يا محمد، قد علمت ما توجَّب لي من حق الجوار، وقد حضر في بيتي رؤساء اليهود، فزينِّي بأصحابك..

فقام "صلى الله عليه وآله" ومعه الإمام علي "عليه السلام"، وأبو دجانة، وأبو أيوب، وسهل بن حنيف، وجماعة من المهاجرين..

> فلم دخلوا، وأخرجت الشاة، سدت اليهود آنافها بالصوف، وقاموا على أرجلهم، وتوكأوا على عصيهم..

> > فقال لهم النبي «صلى الله عليه وآله»: اقعدوا..

فقالوا: إنا إذا زارنا نبي لم يقعد منا أحد، وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذى به.

وكذبت اليهود لعنهم الله، إنها فعلت ذلك مخافة سَوْرة السم.. ودخانه..

ثم ذكرت الرواية: تكلَّم كتف الشاة، وسؤال النبي "صلى الله عليه وآله" لعبدة عن سبب فعلها، وجوابها له.. وأن جبرئيل هبط إليه وعلَّمه دعاء، فقرأه النبي "صلى الله عليه وآله"، وكذلك من معه، ثم أكلوا من الشاة المسمومة، ثم أمرهم أن يحتجموا".

<sup>(</sup>۱) راجع: الأمالي للصدوق ص٢٩٤ والبحار ج١٧ ص٣٩٥ و ٣٩٦ وج٩٢ ص١٤٠ والمناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٨٠٠ وروضة الواعظين ص٦١ ومستدرك الوسائل ج١٦ ص٣٠٠ والثاقب في المناقب ص٨١٠ والجواهر السنية ص٣٩١ وجامع أحاديث الشيعة ج٣٢ ص٤٥٢.

الفصل الثالث: رسول الله عَلَمُاللهُ مات شهيداً.....

عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمد، عن القداح، عن إبراهيم، عن الإمام الصادق «عليه السلام»: سمت اليهودية النبي «صلى الله عليه وآله» في ذراع.

إلى أن قال: فأكل ما شاء الله، ثم قال الذراع: يا رسول الله، إني مسمومة. فتركها، وما زال ينتقض به سمه حتى مات «صلى الله عليه وآله»…

أحمد بن محمد، عن الأهوازي، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أي بصير، عن الإمام الصادق «عليه السلام»: سم رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم خيبر، فتكلم اللحم، فقال: يا رسول الله، إني مسموم.

قال: فقال النبي «صلى الله عليه وآله»، عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخيبر، وما من نبي ولا وصى إلا شهيد ...

#### نقد الروايات:

وكما لم نتعرض لمناقشة أسانيد روايات أهل السنة، رغم ما فيها من هنات وهنات، فإننا سوف نغض النظر عن الحديث عن مناقشة روايات الشيعة أيضاً، وإن كنا نجد من بينها ما هو معتبر من حيث السند، ونكتفي بمناقشة متونها، فنقول:

**أولاً**: قد ذكرت الرواية الأولى: أن البراء بن معرور هو الذي أكل من

<sup>(</sup>۱) البحار ج۱۷ ص٤٠٦ وج۲۲ ص٥١٦ وبصائر الدرجات ص٥٢٣ وجامع أحاديث الشيعة ج٢٣ ص٣١٨.

 <sup>(</sup>۲) بصائر الدرجات ص۹۲۳ والبحار ج۲۲ ص۱۹۵ وج۱۷ ص۱۹۵ وإثبات الهداة ج۱ ص۲۰۶ ومختصر بصائر الدرجات ص۱۰.

۱۷۰ السمومة فهات.

مع أن البراء بن معرور، قد توفي قبل أن يهاجر رسول الله "صلى الله عليه وآله» إلى المدينة بشهر ".

ولم يحضر رسول الله «صلى الله عليه وآله» موت البراء، لكنه «صلى الله عليه وآله» حين هاجر زار قبره.

ويقال: إنه قد صلى على قبره".

<sup>(</sup>۱) راجع: السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج١ ص٣٠٨ أسد الغابة ج١ ص١٠٤ والإصابة ج١ ص١٤٤ و (ط دار الكتب العلمية) الإصابة ج١ ص١٠٥ والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج١ ص١٣٦ و (ط دار الجيل) ج١ ص١٥٦ وفتح الباري ج٥ ص٢٧٦ وج٧ ص١٧٣ والثقات لابن حبان ج١ ص١٣٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص٢٠٦ والمصنف لابن أبي شيبة ج٣ ص٢٣٩ وصحيح ابن حبان ج٥ ص٤٧٤ والمستدرك للحاكم ج٣ ص١٨٨ والبحار ج٩١ ص١٣٦ ونيل الأوطار ج٤ ص١٩ وإعانة الطالبيين ج٢ ص١٣٨ وراجع: كنز العال ج٣١ ص٢٩٤ وتاريخ مدينة دمشق ج٥ ص١٩٠

<sup>(</sup>۲) راجع: السيرة الحليبة (ط دار المعرفة) ج ۱ ص ٣٠٨ أسد الغابة ج ١ ص ١٧٤ والإصابة ج ١ ص ١٤٤ و الإستيعاب ج ١ ص ١٤٤ و (ط دار الكتب العلمية) الإصابة ج ١ ص ١٤٤ و الإستيعاب (بهامش الإصابة) ج ١ ص ١٣٦ و (ط دار الجيل) ج ١ ص ١٥٢ والثقات لابن حبان ج ١ ص ١٣٦ و الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ص ٢٦ ونيل الأوطار ج ٤ ص ١٩ والمصنف لابن أبي شيبة ج ٣ ص ٢٣٣ والبحار ج ١ ص ١٣٦ وإعانة الطالبيين ج ٢ ص ١٩٦ وراجع: كتاب الأم ج ١ ص ٣٠٩ وتلخيص الحبير ج ٥ ص ١٩٦ وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ١١ وبغية الباحث ص ٩٨.

الفصل الثالث: رسول الله عَلِمُالِئَةُ مات شهيداً.................................

وقضية خيبر إنها كانت في السنة السابعة بعد الهجرة، فكيف يكون البراء بن معرور قد مات من أكلة خيبر، إذا كان قد مات قبلها بسبع سنوات؟!.

وقد يعتذر عن ذلك: بأن ثمة سقطاً من الرواية.

وأن الصحيح هو: بشر بن البراء..

غير أننا نقول:

إن تكرر كلمة البراء في الروايات مرات عديدة يأبي قبول هذا الإعتذار، فإن السهو لا يتكرر في جميع الموارد عادة، وهذا واضح.

ثانياً: إن هذه الروايات التي رواها الشيعة تختلف فيها بينها:

ا ـ فرواية التفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه السلام»، تقول:
 إن الضحية هو البراء بن معرور.

وروايات أخرى تقول: إنه بشر بن البراء بن معرور.

ورواية ثالثة تقول: إنه بشر بن البراء بن عازب..

٢ ـ رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه السلام» تقول: إن
 الذي مات، قد مات وهو يلوك اللقمة.

والرواية التي بعدها تقول: إنه قد ابتلع اللقمة.

وقد يجمع بينها: بأن الذي يلوك اللقمة كثيراً ما يبتلع بعضها. فلعل كل رواية تحدثت عن شيء من ذلك بخصوصه. ولم تلحظ الخصوصية الأخرى.

٣ ـ يظهر من بعض تلك الروايات: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم
 يأكل من الذراع، وهي وإن كانت لا تنافي الراوية الأخرى التي تقول: إنه
 اصلى الله عليه وآله» قد لاك اللقمة ولم يسغها..

١٧٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

لكنها تناقض الرواية التي صرحت: بأنه «صلى الله عليه وآله» قد أكل منها ما شاء الله، بعد أن علمه جبرئيل دعاء..

عبعض الروايات يقول: إن إخبار الذراع له «صلى الله عليه وآله»
 بأنها مسمومة كان قبل أن يسيغ اللقمة.

وغيرها يقول: إن الذراع تكلمت قبل أن يبدأ هو وأصحابه بالأكل منها.

وبعض آخر يقول: إنه «صلى الله عليه وآله» قد أكل منها ما شاء الله، ثم أخبرته الذراع بأنها مسمومة..

٥ ـ الروايات تصرح بأن اليهودية هي زوجة سلام بن مشكم.

لكن رواية الخرائج والجرائح تقول: إنها امرأة عبد الله بن مشكم، ولا نعرف أحداً بهذا الاسم فيها بين أيدينا من مصادر.. فإن وجد، فالروايتان متناقضتان من هذه الجهة..

٦ ـ الروايات تقول: إن اسم اليهودية زينب.

ورواية الأصبغ عن الإمام على «عليه السلام» تقول: إنها يقال لها: عبدة..

 ٧ ـ رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري (عليه السلام) تقول: إن القضية كانت في المدينة.

وسائر الروايات تقول: في خيبر..

٨ ـ الروايات تتحدث عن أن اليهودية جاءته بذراع أو شاة مسمومة.

لكن رواية الأصبغ تقول: إن اليهودية دعته للإجتماع مع الرؤساء في بيتها، حيث قدمت له الشاة المسمومة.

إلا أن يدَّعي: أنها قد جاءته بها بعد قدومه إلى بيتها..

٩ ـ وأخيراً.. هل جاءته بذراع؟! أم جاءته بشاة؟! إن الروايات قد
 اختلفت فى ذلك.

وقد يدَّعي أيضاً: أنه لا مانع من إطلاق اسم الجزء على الكل.

وهناك موارد أخرى يظهر فيها هذا الإختلاف، لا نرى حاجة إلى تتبعها.

ثالثاً: إذا كان الإمام على «عليه السلام» قد صرح بأنه يشك في هدية تلك اليهودية، كها ذكرته رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه السلام»، معللاً ذلك بقوله: «ولسنا نعرف حالها».

فلماذا لم يشك رسول الله "صلى الله عليه وآله" فيها أيضاً، ولم يحذِّر من معه من الأكل منها قبل التثبت من حالها.. بل بادر فأكل منها ما شاء الله، أو أنه لاك ما تناوله منها، ثم أساغه، أو لم يسغه، حسب اختلاف الروايات؟!..

ولماذا لم يحذر الإمام على «عليه السلام» النبي «صلى الله عليه وآله»، من الأكل منها، كما حذر البراء بن معرور؟!

وإذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» حاضراً في المجلس ينتظر إحضار الخبز، وكان يسمع الحوار بين الإمام علي «عليه السلام»، وبين ابن معرور، فلماذا لم يأخذ تحذير الإمام علي «عليه السلام» بعين الإعتبار؟!..

بل لماذا لم يؤثر هذا التحذير في البراء نفسه أيضاً؟! فلم يرتّب أي أثر على هذا التحذير، ولو بأن يلفظ ما كان في فمه، حتى لو مات بعد ذلك بقليل.

رابعاً: قد ذكرت رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه السلام»: أنه "صلى الله عليه وآله» دعا قوماً من خيار أصحابه.. ثم عددتهم،

وذكرت من بينهم صهيباً. مع أن صهيب الرومي كما ذكرته الروايات والنصوص، كان عبد سوء، وهو ممن تخلف عن بيعة أمير المؤمنين (عليه السلام»، وكان من أعوان المعتدين على الزهراء (عليها السلام»، والغاصبين لحق الإمام علي «عليه السلام»، بل كان من المعادين لأهل البيت (عليهم السلام».

خامساً: كيف يدعو النبي «صلى الله عليه وآله» خيار أصحابه ليأكلوا من الشاة، فيأكلون إلى حد الشبع، ثم لا يصيبهم أي شيء. ويبقون أحياءً بعد موته «صلى الله عليه وآله» عشرين عاماً، وأكثر من ذلك.. لكنه هو «صلى الله عليه وآله» وحده الذي يصاب؟!

حيث تذكر الروايات الأخرى: أنه "صلى الله عليه وآله" بعد ثلاث سنوات قد وجد ألم أكلته بخير، وأن عِرْقَه الأبهر قد انقطع..

بل بعض الروايات تقول: فها زال ينتقض به سمه حتى مات (صلى الله عليه وآله».

سادساً: إن رواية التفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه السلام» قد ذكرت أيضاً أمراً خطيراً، نجل عنه رسول الله «صلى الله عليه وآله» كل الإجلال.. وهو:

أنه "صلى الله عليه وآله" لم يصلِّ على البراء، بانتظار حضور الإمام على "عليه السلام"، لكي يُحِلَّه مما كلمه به. وليكون موته بذلك السم كفارة له.. ولكنه "صلى الله عليه وآله" حين اعترضوا عليه، بأن البراء قد قال

<sup>(</sup>١) راجع: قاموس الرجال ج٥ ص١٣٥ ـ ١٣٧ وغيره من كتب التراجم.

الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً.. ......

ذلك مزاحاً، ولم يكن ليؤاخذه الله بذلك، تراجع «صلى الله عليه وآله»، وقال: «..ولكنه كان مزحاً، وهو في حل من ذلك»..

ثم اعتذر لهم عن موقفه الأول بأنه يريد أن لا يعتقد أحد منهم بأن الإمام علياً (عليه السلام) واجد عليه، فأراد أن يجدد بحضرتهم إحلالاً له، ويستغفر له.. ليزيده الله بذلك قربة ورفعة في جنانه..

وهذا معناه: أن هذه الرواية تنسب إلى رسول الله \_ والعياذ بالله \_ التدليس، والإخبار بغير الحق.. ثم التراجع عن الموقف بعد ظهور الأمر.. و.. و.. الخ.. وحاشاه من ذلك كله..

سابعاً: هل صدَّق رؤساء اليهود بنبوة رسول الله «صلى الله عليه وآله» حتى قالوا له: إذا زارنا نبي لم يقعد منا أحد؟!

وكيف صدقهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» والمسلمون في قولهم هذا؟!. ألم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» قد زارهم قبل ذلك، واجتمع بهم؟! فهل كانوا يقومون أيضاً، ويسدُّون آنافهم بالصوف..حتى لا يتأذى بأنفاسهم؟!.

وحين سدوا آنافهم بالصوف مخافة سَوْرة السم، هل تنفسوا من أفواههم بعد سد الآناف؟!..

> وهل التنفس من الفم يمنع من سَوْرة السم حقاً؟! أم أنهم سدوها بالصوف، والتزموا بأن يتنفسوا منها أيضاً؟

> > إن الرواية لم توضح لنا ذلك!!

وإذا كان السم يؤثر إلى هذا الحد، فلا حاجة بهم إلى إطعام الرسول «صلى الله عليه وآله» من الشاة، بل يكفي أن يضعوها أمامه.. ويدخل السم

إلى بدنه الشريف عن طريق التنفس.

ثامناً: إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد علم بالسم، وقرأ الدعاء، وأمرهم بأكل ما هو مسموم، ليظهر المعجزة، والكرامة بذلك، فها معنى أمره لمن معه بالإحتجام بعد ذلك؟!..

فهل أثّر الدعاء في حجب أثر السم، أم لم يؤثر؟ فإن كان قد أثّر، فها الحاجة إلى الحجامة؟!.

وكيف أقدم «صلى الله عليه وآله» على تناول سم يؤدي إلى الموت، من دون تثبُّت من تأثير الدعاء في منع تأثيرالسم؟!..

تاسعاً: إن بعض تلك الروايات يقول: إنه بعد أن أكل النبي «صلى الله عليه وآله» ما شاء الله، كلمته الذراع، وقالت: إني مسمومة.. فلهاذا أخرت الذراع كلامها إلى حين أكل النبي «صلى الله عليه وآله» منها ما شاء الله؟!.

ولماذا لم يمت النبي «صلى الله عليه وآله» من ذلك السم من ساعته، إذا كان ذلك السم مؤثراً؟!.. بل تأخر أثره إلى ثلاث سنوات؟!..

أوليس قد مات بعض المسلمين بسبب أكله من نفس السم الذي أكل منه رسول الله «صلى الله عليه وآله».

### هل سم المسلمون رسول الله ﷺ ؟!..

#### وبعدما تقدم نقول:

إن أصابع الاتهام لا تتوجه في هذا الأمر إلى اليهود وحسب، فإن هناك روايات تلمّح، وأخرى تصرح بأنه «صلى الله عليه وآله» قد مات مسموماً بفعل بعض نسائه.. فلاحظ ما يلي:

١ ـ إن من الروايات التي ربها يقال إنها تلمح إلى ذلك، الرواية المتقدمة عن الإمام الحسن بن علي «عليهها السلام» وفيها: أن الإمام الحسن بن علي «عليهها السلام» قال لأهل بيته: إني أموت بالسم، كما مات رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

ثم ذكر لهم: أن زوجته هي التي تسممه..

فربها يقال: إنه «عليه السلام» يريد الإشارة إلى هذا الأمر بالذات، وإلا فقد كان يكفيه أن يقول: إن امرأي تقتلني بالسم.. ولكنه لم يكتف بذلك، بل شبه ما يجري له بها جرى لرسول الله «صلى الله عليه وآله».. فكها أن زوجتيه «صلى الله عليه وآله» قد سمتاه، فإن زوجة الإمام الحسن «عليه السلام» سوف تدس له السم أيضاً..

وعهدة هذا الفهم للرواية على هذا النحو تبقى على مدّعيه.. إذا لم يرد أن يؤيد ذلك بالروايات الأخرى الآتية المصرحة بهذا الأمر.

٢ ـ ما روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»، في تفسير قوله تعالى:
 ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ انْقَلَبْتُمْ
 عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ ".

حيث قال «عليه السلام»: «أتدرون، مات رسول الله «صلى الله عليه وآله» أو قتل؟! إنهما سقتاه قبل الموت»..

٣ ـ وروي أيضاً عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال: «أتدرون مات النبي «صلى الله عليه وآله» أو قتل؟!.. إن الله

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة آل عمران.

٤ ـ وروي عن الإمام الصادق «عليه السلام»: في حديث الحسين بن علوان الديلمي: «أنه حينا أخبر النبي «صلى الله عليه وآله» إحدى نسائه، لمن يكون الأمر من بعده، أفشت ذلك إلى صاحبتها، فأفشت تلك ذلك إلى أبجاء فاجتمعوا على أن يسقياه سماً، فأخبره الله بفعلها. فهم «صلى الله عليه وآله» بقتلها، فحلفا له: أنها لم يفعلا، فنزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا الْدَوْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

# أي ذلك هو الصحيح؟!

ونحن، رغم أننا قد ذكرنا بعض الإشكالات على الطائفتين المتقدمتين أولاً، عن السنة والشيعة، حول سم اليهود له "صلى الله عليه وآله".. فإننا لا نريد أن نتسرع في إصدار الحكم النهائي حتى مع وجود هذه الطائفة الثالثة المذكورة آنفاً، وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الطوائف الثلاث من الروايات.. نجد

<sup>(</sup>۱) راجع: البحار ج۲۸ ص۲۰ وج۲۲ ص۲۰ وج۳۳ ص۲۰ وتفسير العياشي ج۱ ص۲۰۰ وتفسير البرهان ج۱ ص۳۲۰ وتفسير الصافي ج۱ ص۳۵۹ و ۳۸۹ و ۳۹۰ ونور الثقلين ج۱ ص۳۳ و ٤٠١ وتفسير كنز الدقائق ج۲ ص۲۵۱.

<sup>(</sup>٢) الآية ٧ من سورة التحريم.

<sup>(</sup>٣) البحار ج٢٢ ص٢٤٦ وج٣١ ص١٤١ والصراط المستقيم ج٣ ص١٦٨ وكتاب الأربعين للشيرازي ص٢٢٧.

الفصل الثالث: رسول الله على مات شهيداً...................... في الطائفة الثانية روايات معتبرة، لا ترد عليها الإشكالات في مضمونها، إذا أخذت بمفردها، وهي أيضاً تتوافق مع بعض روايات أهل السنة في أصل المسألة.

### ولأجل ذلك، نقول:

إن النظرة المنصفة لهذه الطوائف الثلاث تدعونا إلى تقرير ما يلي:

إنه ربها يظهر من مجموع ما ذكرناه: أن المحاولات التي بذلها اليهود لقتله (صلى الله عليه وآله) قد تعددت، ولعل بعضها قد حصل في خيبر، وبعضها حصل بالمدينة..

ولعل التي سمته في خيبر هي زينب بنت الحارث اليهودية، والتي سمته في المدينة هي تلك اليهودية التي يقال لها: عبدة..

وربها تكون الذراع قد كلمت النبي «صلى الله عليه وآله» مرتين: إحداهما في خيبر، والأخرى في المدينة.

ولعله أهديت له «صلى الله عليه وآله» ذراع تارة، وأهديت له «صلى الله عليه وآله» شاة مصليّة أخرى..

ثم لعل الذي مات في إحداهما: هو مبشر بن البراء، وأما أخوه بشر بن البراء أو بشر بن البراء بن عازب، فهات في حادثة أخرى..

وربها يكون بشر قد مات في إحداهما، ولم يمت أحد من المسلمين في المحاولة الأخرى..

ويمكن أن يقال أيضاً: إن المحاولة التي جرت في المدينة، ربها تكون قد جرت بالتواطؤ مع بعض نسائه «صلى الله عليه وآله».. وربها تكون محاولة بعض نسائه قد جاءت منفصلة عن قصة اليهودية واليهود.. وربها تكون محاولة بعض نسائه قد فشلت مرة، وذلك في قضية إفشاء سره «صلى الله عليه وآله» في موضوع سورة التحريم، إذ إن الرواية تقول:

إن الله تعالى أخبره بذلك، ثم نجحت في المحاولة الثانية، واستشهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» بفعل السم الذي دسسنه له..

وإنها فضح الله أمرهن في المرة الأولى ليعرف الناس: أنهن قد يقدمن على هذا الأمر الشنيع مرة أخرى، حتى إذا فعلن ذلك، وذلك حين وفاته "صلى الله عليه وآله"، فتصديق الناس بهذا الأمر يصبح أسهل وأيسر..

كما أن تعريف الناس بحقيقة أولئك النسوة يحصِّن الناس من الاغترار بهن، بحجة كونهن زوجات له «صلى الله عليه وآله»!!..

نعم.. إن ذلك كله.. وسواه محتمل في تلك الروايات..

ونحن وإن لم نستطع الجزم بأي من تلك الوجوه.. ولكن لا شك في أنها وفق ما ذكرناه لا تكون متعارضة فيها بينها ولا متنافرة، لأنها إنها تكون كذلك لو فرض أنها كلها تحكى عن قضية واحدة دون سواها..

وكونها تحكي عن قضية واحدة مما لا سبيل إلى إثباته..

وتعدد محاولات اغتياله حسبها تقدم في أوائل هذا البحث قد يؤيد هذا الأمر..

وتبقى حقيقة واحدة لا مجال لإنكارها من أحد أيضاً، وهي: أنه في ظل هذا الذي ذكرناه، لا بد أن تسقط كل الآراء التي تسعى لتبرئة هذا الفريق أو ذاك..

وتبقى الشبهة تحوم حول الذين ذُكرت أسهاؤهم في الروايات في الطوائف الثلاث المتقدمة. لاسيها مع وجود نصوص صحيحة السند عند

بل إنه حتى أولئك الذين كانوا من المعروفين، وتدعى لهم الكرامات الراسخة، والمقامات الشامخة، قد أثبت لنا التاريخ أنهم قد شنوا حرباً ضارية ضد علي «عليه السلام» قتل فيها ألوف من المسلمين، ولو استطاعوا قتل علي «عليه السلام» نفسه لقتلوه، مع أنه وصي رسول الله «صلى الله عليه وآخه» وأخوه ونفسه، كما جاء في آية المباهلة..

بل إنه حتى بالنسبة إلى النصوص التي لم توفق لسند صحيح، فإنه لا يمكن دفع احتمالات صحتها، خصوصاً إذا لوحظت الظروف التي أحاطت برسول الله «صلى الله عليه وآله» من أول بعثته، وإلى حين وفاته.

مع علمنا بأن الجهر بالحقيقة كان يساوق المجازفة بالحياة، وبالأخص بالنسبة لبعض الشخصيات التي كانت تحتل مكانة خاصة في قلوب بعض الفئات، التى كانت هي الحاكمة عبر أحقاب التاريخ..

ولتفصيل هذا الأمر، محل ومجال آخر..

# ما من نبي أو وصي إلا شهيد:

وربها يمكن تأكيد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالسم بالروايات التي تقول: ما من نبي أو وصى إلا شهيد، فقد:

١ ـ روى محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله "عليه السلام"، قال:

سم رسول الله «صلى الله عليه وآله» يوم خيبر، فتكلم اللحم، فقال: يا

قال: فقال النبي اصلى الله عليه وآله عند موته: اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلت بخير، وما من نبي، ولا وصى إلا شهيد ...

وقد أكدت النصوص المتقدمة صحة ذلك، بالنسبة للنبي (صلى الله عليه وآله»، أما بالنسبة لأوصيائه الاثني عشر، فقد وردت عدة روايات تفيد هذا المعنى أيضاً، وبعض هذه الروايات معتبر من حيث السند، ونذكر منها ما يلى:

عن تميم القرشي، عن أبيه، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن أبي الصلت الهروي، عن الإمام الرضا «عليه السلام» في نفي قول من قال: إن الإمام الحسين «عليه السلام» لم يقتل، ولكن شبّه لهم، قال «عليه السلام»:

والله، لقد قتل الحسين «عليه السلام»، وقتل من كان خيراً من الحسين، أمير المؤمنين، والحسن بن علي، وما منا إلا مقتول، وإني ـ والله ـ لمقتول بالسم الخ.......

ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية، وغيرها مما يأتي: أن النبي "صلى الله عليه وآله" أيضاً قد مات شهيداً، إذ كان المقصود بكلمة منا هو أهل البيت، وعلى رأسهم رسول الله "صلى الله عليه وآله".

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات ص٢٣٥ ومختصر بصائر الدرجات ص١٥.

<sup>(</sup>۲) عيون أخبار الرضاج ٢ ص ٢٠٠٣ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج ١ ص ٢٢٠ ومسند الإمام الرضا اعليه السلام العطاردي ج ١ ص ٨٠٨ وج ٢ ص ٤٠٠ والتفسير الصافي ج ١ ص ١٦٠ وتفسير نور الثقلين ج ١ ص ٦٠٠ وتفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٦٠ والبحارج ٤٤ ص ٢٧٠ وج ٤٩ ص ٢٥٠ وج ٢٧ ص ٢١٠٠.

الفصل الثالث: رسول الله عَلِمُنافَق مات شهيداً..

٣ ـ محمد بن موسى بن المتوكل، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي، قال: سمعت الإمام الرضا «عليه السلام» يقول: «والله، ما إلا مقتول شهيد».

وليس في سند هذه الرواية إشكال ١٠٠٠.

3 - قال الصدوق «رحمه الله»: وفي حديث آخر: «..وجميع الأثمة الأحد عشر بعد النبي «صلى الله عليه وآله» قتلوا، منهم بالسيف، وهو أمير المؤمنين، والحسين «عليهما السلام». والباقون قتلوا بالسم، قتل كل واحد منهم طاغية زمانه، وجرى ذلك عليهم على الحقيقة والصحة الخ...»".

 روى الخزاز القمي: عن محمد بن وهبان البصري، عن داود بن الهيثم، عن إسحاق بن البهلول، عن طلحة بن زيد، عن الزبير بن باطا، عن

<sup>(</sup>۱) راجع: البحارج 2 ص ٣٠٠ وج ٥٠ ص ٢٣٠ وج ٩٩ ص ٣٣ وج ٢٧ ص ٢٠٠ والأمالي للصدوق (ط سنة ١٤١٧ مؤسسة البعثة \_ قم) ص ١٢٠ وعيون أخبار الرضاج ٢٠ ص ٢٠٥ و (ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات) ج ١ ص ٢٠٥ ومن لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٣٥٠ و (ط مركز النشر الإسلامي) ج ٢ ص ٥٠٥ و وروضة الواعظين ص ٣٣٣ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ١٤ ص ٥٦٥ و (ط دار الإسلامية) ج ١٠ ص ٤١٤ والعقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسن القمي ص ٣٣ ومستدرك سفينة البحار ج ٨ ص ١٤٤ وجامع أحاديث الشيعة ج ٢١ ص ٥٩٥ ومسند الإمام الرضا «عليه السلام» ج ١ ص ١٤٤ والمناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا (ط سنة ١٤٠٤ هـ مؤسسة الأعلمي) ج٢ ص١٩٣ والبحار ج٢٥ ص١١٨.

عمير بن هاني، عن جنادة بن اميد: أن الإمام الحسن بن علي العليهما السلام» قال في مرضه الذي توفي فيه:

«والله، إنه لعهد عهده إلينا رسول الله "صلى الله عليه وآله»: أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي "عليه السلام» وفاطمة "عليها السلام»، ما منا إلا مسموم، أو مقتول الخ..»....

٦ ـ قال الطبرسي «رحمه الله»، وكذلك الإربلي «رحمه الله»، وهما يتحدثان عن الإمام العسكري «عليه السلام»: «ذهب كثير من أصحابنا إلى أنه «عليه السلام» مضى مسموماً، وكذلك أبوه وجده، وجميع الأثمة «عليهم السلام»، خرجوا من الدنيا بالشهادة».

واستدل القائلون بذلك بها روي عن الإمام الصادق «عليه السلام»: والله، ما منا إلا مقتول أو شهيد<sup>...</sup>.

لحسين بن محمد بن سعيد الخزاعي، عن عبد العزيز بن
 يحيى الجلودي، عن الجوهري، عن عتبة بن الضحاك، عن هشام بن محمد،

 <sup>(</sup>۱) كفاية الأثر ص٢٢٦ و٢٢٧ والصراط المستقيم ج٢ ص٢٢٨ والأنوار البهية (ط سنة ١٤١٧ هـ) ص٣٢٧ ونهج السعادة للمحمودي ج٨ ص٣٣٨ والبحار ج٢٧ ص٢١٧ و ٣٤٤ وج٤٤ ص٣٩٩.

<sup>(</sup>۲) المناقب لابن شهر آشوب ج۲ ص ۵ و كشف الغمة (ط سنة ۱۳۸۱ هـ المطبعة العلمية - قم) ج۲ ص ۶۳ ص ۴۳ ص ۲۲۷ والفصول المهمة لابن الصباغ ج۲ ص ۱۰۹ والبحار ج۲۷ ص ۲۰۹ وج۵ ص ۳۲۸ وأعلام الوری، ومستدرك سفينة البحار ج۸ ص ۶۱ والأنوار البهية ص ۳۲۲ وأعلام الوری (ط سنة ۱۳۹۷هــ) ص ۳۲۷ و (ط مؤسسة آل البیت) ج۲ ص ۱۳۲۰.

«لقد حدثني حبيبي جدي رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أن الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من أهل بيته وصفوته، ما منا إلا مقتول أو مسموم» (١٠٠٠).

يضاف إلى ما تقدم: وجود نصوص روائية، وتاريخية، تتحدث عن كل إمام، وتروي أنه قد مات بالسم أو القتل على يد طاغية زمانه، مع وجود محاذير كبيرة، وأخطار جسيمة تتهدد من يعلن هذا الأمر، لأن إظهاره ليس في مصلحة أولئك الحكام..

وبعد هذا.. فلا يصح نفي حصول هذا الأمر بصورة قاطعة، أو استبعاده..

#### المفيد ركا ينكر حديث ما منا إلا مقتول:

وقد يسأل سائل هنا فيقول: إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد مات شهيداً، فها معنى أن ينكر ذلك الشيخ المفيد «رحمه الله»، حسبها ذكره في بعض مؤلفاته؟!".

### ونقول في الجواب:

إنه لا ريب في أن الشيخ المفيد «رحمه الله» هو من أعاظم علماء الإمامية،

<sup>(</sup>۱) البحار ج۲۷ ص۲۱۷ وج۴۶ ص۳۹۶ وكفاية الأثر ص۱۹۲ ومستدرك سفينة البحار (ط سنة ۱۹۶۸ هـ مؤسسة البعثة) ج۱ ص۱۹۶ و (نشر مركز النشر الإسلامي) ج۱ ص۲۰۰ ونهج السعادة للمحمودي ج۸ ص۰۹۰ والأنوار البهية ص۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) تصحيح إعتقادات الإمامية للشيخ المفيد ص١٣١ و ١٣٢.

وله مكانته الرفيعه، واتره العظيم في حفظ المذهب، وفي الذب عنه، وفي ترويجه، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير جزاء وأوفاه.

غير أن علينا أن لا ننسى أنه «رحمه الله» كان يعيش في بغداد، عاصمة الحلافة العباسية. وكان أسلاف الحكام في بغداد، هم الذي دبروا لارتكاب جرائم قتل الأثمة صلوات الله وسلامه عليهم.. وسجل لنا التاريخ عنهم أموراً هائلة تظهر: أن العباسيين كانوا أشد على أهل البيت وشيعتهم من الأمويين. وفي كتابنا الحياة السياسية للإمام الرضا «عليهم السلام»، نبذة صاحة لإعطاء الانطباع عن فظاعة هذا الأمر، وعمقه، ومداه.

# وفي إلماحة إلى ذلك هنا نقول:

إن الإمام الحسين «عليهم السلام»، لم يعش في زمن العباسيين، ولا حاربهم، بل هو قد قضى شهيداً مظلوماً بسيوف أعدائهم الأمويين، وقد حاول العباسيون أن يستفيدوا من مظلوميته هذه في حركتهم المناهضة لبني أمية، فرفعوا شعار الأخذ بثاراتته «عليه السلام»..

كما أن مما لا شبهة فيه: أن الإمام الحسين "عليهم السلام" هو أقدس رجل مشى على وجه الأرض بعد جده النبي "صلى الله عليه وآله"، وأبيه على وأخيه الحسن "عليهما السلام".

ومع ذلك، فإن العباسيين قصدوا قبره «عليه السلام» بالهدم، وحرثوه، وقطعوا الشجر من حوله.. وهو ما فعله المنصور العباسي، والرشيد والمتوكل و.. كها أنهم قد قطعوا السبل لمنع الناس من الوصول إلى كربلاء لزيارة القبر الشريف، وعاقبوا زواره بأشد العقوبات، حتى بالقتل..

فإذا كان هذا هو موقفهم من قبر الحسين! «الشهيد»! ومن زوار ذلك

الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً..

القبر الشريف، فهاذا سيكون موقفهم من الأثمة المعاصرين لهم؟! والذين تتعاظم هواجسهم، وخوفهم منهم!!.

إن التاريخ يحدثنا: أن سيرتهم معهم ومع شيعتهم قد أنست الناس سيرة وسياسات بني أمية، مع أهل البيت «عليهم السلام»، ومع من يتشيع لهم، ويتصل بهم.. حتى قال الشاعر:

تالله مسافعلت أمية منهم معشار ما فعلت بنو العباس وقال الآخر:

يا ليت جور بني أمية دام لنا وليت عدل بني العباس في النار وإذا ما لمحنا أحياناً شيئاً من التخفيف من وطأة هذه السياسة، فقد كان ذلك استجابة لمقتضيات فرضت نفسها، أو لانشغالهم بأمور حاضرة، كان عليهم المبادرة لمعالجتها، وتأجيل ما سواها..

# وفي جميع الأحوال، نقول:

إن الشيخ المفيد «رحمه الله» كان يعيش في ظل حكم هؤلاء، الذين ورثوا عن أسلافهم الحقد، والضغينة، على أهل البيت «عليهم السلام» وشيعتهم، وقد كان الحديث عن قتل الأثمة يعنيهم مباشرة، دون كل من سواهم..

فهل تراهم سوف يسمحون وهم أصحاب السلطة والهيمنة السياسية والعسكرية والثقافية والأمنية الخ.. ـ هل سيسمحون للشيخ المفيد أو لغيره ـ بإثارة هذا الاتهام ضد أسلافهم؟! وأن يتداول الناس هذا الأمر؟! ويصبح جزءاً من ثقافتهم، وأن يدون في الكتب والأسفار لينتقل إلى الأجيال اللاحقة، في جملة ما ينتقل من الأخبار؟!

أم تراهم سيمنعون منه، لكي لا يصبح وسيلة طعن، وسند إدانة يبرر للناس الذين يرتبطون بأهل البيت إيهانياً وعاطفياً بأن يكرهوهم، وأن يزيد حبهم، وتعاطفهم مع الخط المناوئ لهم، والذي تراود هؤلاء الحكام الشكوك والهواجس تجاههم، وتجاه كل حركة تصدر منهم وعنهم؟!

إن أسلافهم الأمويين قد قتلوا الحسين "عليهم السلام"، وقتلوا زيداً، ويحيى وغيرهم جهاراً نهاراً.. وحملوا النساء والأطفال سبايا، وطافوا بهم البلاد.. ولكنهم لم يسمحوا للناس بأن يتداولوا الحديث عن تلك الجرائم بحرية، وبصدقية، ووضوح..

فهل يسمح العباسيون بكشف وتداول أمر لا يمكنهم الاعتراف به؟!.. بل هم يظهرون للناس إدانتهم له، ويجهدون لإقناعهم ببراءتهم منه؟!..

فراجع ما سجله الحديث والتاريخ من مواقف لهم في هذا السياق تجاه الإمام الرضا، والإمام الكاظم، وسواهما من الأثمة «عليهم السلام»، حيث كانوا يقتلونهم بالسم، ثم يظهرون للناس بمظهر البريء، ويمشون في جنازتهم، ويكشفون أجسادهم للشهود ليشهدوا ببراءتهم من دمهم، ومن سيجرؤ على أن يشهد بضد ما يريدون؟ وأن يقول خلاف ما يجبون؟!

وكل ذلك يوضح لنا: مدى صعوبة إظهار وإشاعة أخبار استشهاد الأثمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، على أيدي أسلاف أولئك الحكام، في تلك العصور الصعبة، مثل عصر الشيخ المفيد، أو عصر غيره.

ثانياً: لنفترض أن من الممكن تدوين ذلك، ولكن السؤال هو: هل كان

الفصل الثالث: رسول الله على أن يجمع مؤلفات السابقين عليه، في عصر كان الشيخ المفيد قادراً على أن يجمع مؤلفات السابقين عليه، في عصر كان يصعب فيه التنقل في البلاد، ولم يكن هناك وسائل ارتباط، ولا كانت هناك وسائل لتكثير الكتب، وتوزيعها.. أو وسائل لكشف مطالبها ومحتوياتها، سوى القراءة الماشرة والشاملة؟!..

كما أن الكتّاب والقراء في تلك العصور، لم يكونوا من الكثرة بحيث يمكن مقايستهم بمن يقرأ ويكتب في عصرنا الحاضر.. بل كان الغالب على الناس هو الأمية، والجهل..

أما الحالة المادية للناس فلم تكن تفي بمتطلبات حياتهم، ولا تلبي حاجاتهم.. فضلاً عن أن يتمكنوا من شراء ما يحتاجون إليه من كتب، والتفرغ لقراءتها، والإطلاع على ما فيها، فضلاً عن شراء الكتب لأجل التجمل بها، واقتنائها لمجرد الإقتناء.

إلى غير ذلك من عوامل قد توافرت وتضافرت، كان من شأنها أن تقلل من فرص الحصول على النصوص التي تفيد في جلاء الحقيقة، فكيف إذا كانت هذه النصوص مضطهدة من أكثر من فريق.. ومنها السلطة، وتحاول التخفي في حنايا وثنايا الكتب المهجورة، أو البعيدة عن الأنظار، مما تقبع في زوايا الإهمال، بانتظار الوقت الذي تسوق أحدهم الصدفة إليها، وينشط أو يجد الوقت للاطلاع عليها.

وبعدما تقدم، نعود إلى إثارة السؤال من جديد، فنقول:

إلى أي حدٍ كان الشيخ المفيد قادراً على جمع تلك المؤلفات، ثم تصيد تلك الفرائد الشوارد من الأخبار، من نوادر تلك الكتب والأسفار؟!..

ثالثاً: إن مما لا شك فيه أن العلماء المتأخرين. قد استطاعوا أن يجمعوا

١٩٠ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم علله ج٣٣ مؤلفات كثيرة من مختلف البلاد، وأن يقفوا حتى على كتب الفئات

والأشخاص التي بقيت محظورة طيلة مئات السنين، إما تقية من أصحابها، أو بقر ارات وسياسات من السلطة الغاشمة.. أو لغير ذلك من أسباب.

وهناك كتب تمكنت في هذا العصر من رؤية النور، فظهرت وكان مؤلفوها قد اطلعوا على مصادر لم تصل إلينا أيضاً.. لأن الوسائل الحديثة قد يسرت وصولها إلينا، بل إلى كل إنسان. كها أنها قد يسرت الحصول على كل فكرة فيه.. مهها كان نوعها، أو حجمها، دون أن يحتاج ذلك إلى بذل أي جهد دذكي ..

وهذا ما يجعل أهل هذا العصر أقدر على الوصول إلى المعلومات المتنوعة، من مصادرها المختلفة، وأن يستفيدوا منها، ويوظفوها في تحقيقاتهم وبحوثهم على أكمل وجه.

ولذلك، فإننا نتوقع ظهور كثير من الحقائق التي نثبتها والدراسات، مع أنها كانت طيلة العصور الخالية قاصرة عن نيلها، وعن الوصول إلى الكثير مما يفيد في استجلائها، والوقوف على وجه الصواب فيها..

رابعاً: إننا بعد كل هذا الذي قدمناه، نقول:

إن الشيخ المفيد "رحمه الله" حين يقول: إنه لا طريق لإثبات استشهاد من عدا علي والحسنين، والكاظم والرضا "عليهم السلام".. وأن الخبر بالنسبة إليه في قتل أو سم من عدا هؤلاء يجري مجرى الإرجاف، وليس إلى تيقنه سبيل.. وإذا استبعدنا شبح احتال التقية في قوله هذا \_ فإنها يقول هذا بعد أن راجع ما توفر لديه من مصادر سيرة.. وظهر له أنه غير قادر على تحصيل اليقين منها بذلك..

الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً......

لكن هذا لا يعني أن يكون الآخرون الذين لديهم مصادر أكثر، ونصوص أوفر. ولا يكلفهم استخراجها إلا اليسير من الوقت والجهد ـ نعم لا يعني أن يكون هؤلاء غير قادرين على تحصيل الأدلة، أو امتلاك

الحجة على أنهم «عليهم السلام» قد تعرضوا للسم أو للقتل.. وبيان آخر نقول:

إنه يمكن للشيخ المفيد «رحمه الله» أن يقول: لم أجد.. وليس له أن يقول: لا سبيل إلى اليقين، إلا إذا كان يقصد بذلك يقينه هو.. لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود..

وكل ذلك يعطينا: أن قوله «رحمه الله» في هذا المجال ليس ملزماً للباحثين بعده.. ولا هو مما يصح الاحتجاج به على النفى..

تباحين بعده.. و 1 مو عا يضع الاصحاب به على النامي.. و لا نبالغ إذا قلنا: إن لدينا ما يصلح للإستدلال به على نقض كلامه «رحمه الله».. سواء في ذلك النصوص العامة التي وردت في سياق: ما منا إلا مقتول أو مسموم. أو نحو ذلك مما تقدم، أو النصوص الخاصة التي صرحت بأن كل إمام بخصوصه قد قتل بالسم، أو بغيره..

فراجع: ما قدمناه لتقف على حقيقة الحال..

منال لكن هذا إلا يعني أن يتكون الاخترون الذبن للسهمة مصادر الحتراء ونصوصل أو فراة و لا يكلفهم المشخراجها إلا النسير الر بلاوقده را لجزاء له نعم لا يفتي ان يلكون هؤلاء عبر فادرين على شمسار الاداء أو الدلال المصحة على أنهم العليهم السلام؛ قد نعرضو، نذمم أو الندراء

وببيان آخيز نقول:

لله يعكن للشيخ الشد «رحم الديران يقول نام أحدا ولدس يقول: لا يسيل إلى اليقين إلا إذا تناد يقصن بدانك يتيم دوس لان عيد الرجدان لا يداد على عدم الم بود.

. **ونكل ذلك بعج**ابتا أن قوله فرخمه الله» في عند السال السي عزماً للباجئين بعدد. ولا يتو محابص الاحتصابي، معلم النفي ...

ولا تبالغ إذا قانا: إن لدينا ما يصلح الإستدلال ما ما يادان قادي الاجمع الله الدينا في قالت المصوص العامة الذي ويحدد في سيال الما ما الاجمع في أو يسموم. أو تحو فاقل مجا تقدم أن يحسب أن الله المتماد التي صرحت بأنه بجل إمام يخفدونه في تشار بالسيال مدرد.

هراجع: ما فدمناه لنعف على حقيقة احال

2 .....

ن. ٍ

1944

a. .

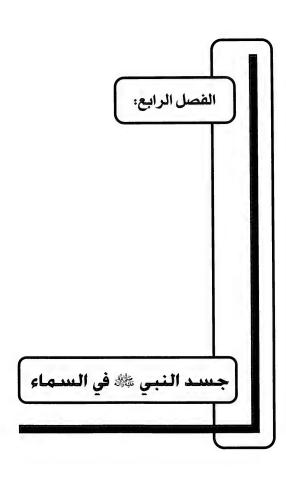

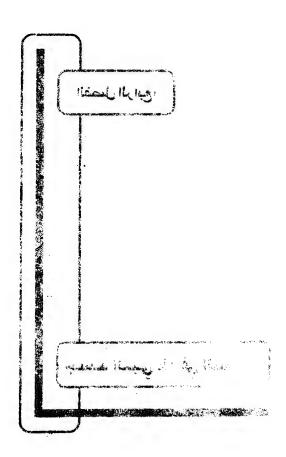

### جسد النبي عَلِياتُهُ يرفع إلى السماء:

ثم إن رفع الأجساد إلى السهاء، ليس بالأمر الذي يصح التشكيك فيه، بعد تصريح القرآن، وتواتر الحديث به.. فإن معراج نبينا الأعظم بجسده وروحه، ثابت بلا ريب، وقد أشارت إليه آيات القرآن الكريم ...... والأحاديث الشريفة المتواترة...

وهذا دليل على الوقوع فضلاً عن الإمكان..

كها أن الله تعالى قد أشار إلى رفع النبي إدريس «عليه السلام»، إلى السهاء فقال: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً﴾٣.

وقد صرحت الروايات: بأن الله تعالى قد قبض روحه هناك "..

<sup>(</sup>١) الآية ١ من سورة الإسراء، و الآيات ٥ ـ ١٨ سورة النجم.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٧ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٣) راجع: تفسير البرهان ج٣ ص١٧ وراجع: جامع البيان للطبري ج١٦ ص١٢١ والجامع لأحكام القرآن ج١١ ص١١٩ وتفسير القرآن العظيم ج٣ ص١٣٣ وتفسير الرازي ج١٦ ص٢٣٣ والبحار ج١١ ص٢٧٠ و البداية والنهاية ج١ ص١١٧ وقصص الأنبياء للجزائري ص١٧٠

١٩٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣

كما أن النبي عيسى «عليه السلام»، قد رفعه الله إليه، كما صرحت به الآيات الكريمة. قال تعالى: ﴿إِنِّ مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ إِلِيَّ﴾ وقال: ﴿بَلُ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ﴾" والروايات قد أكدت ذلك أيضاً"..

غير أن الكلام إنها هو في أن أجساد الأنبياء والأوصياء، هل تبقى بعد موتهم في قبورهم؟!

أم أنها ترفع إلى السهاء أيضاً؟!..

وعلى الثاني، هل تبقى في السهاء؟! أم أنها تعود بعد مدة إلى قبورهم في الأرض؟!

هذه هي الأسئلة المطروحة..

وللإجابة عليها نقول:

قد نجد من يقول بأنها تبقى في القبور، وإن كانت لا تفنى لأن الله سبحانه، قد حرم لحومهم «عليهم السلام» على الأرض...

<sup>(</sup>١) الآية ٥٥ من سورة آل عمران، والآية ١٥٨ سورة النساء.

<sup>(</sup>۲) راجع: تفسير البرهان ج۱ ص۲۸۰ والخصال ص۲۹۰ وعيون أخبار الرضا «عليه السلام» ج۲ ص۱۹۳ والبحارج،۱۶ ص۳۳۸ وج۲۰ ص۱۱۸ ومسند الإمام الرضا «عليه السلام» للعطاردي ج۱ ص۱۰۳ وتفسير الميزان ج۳ ص۱۲۸ وقصص الأنبياء للجزائري ص٤٧٤.

<sup>(</sup>۳) قد دلت الروایات علی ذلك، فراجع: بصائر الدرجات ص٤٦٣ و ٤٦٤ والبحار ج٢٢ ص٥٥٠ وج٢٧ ص٢٩٩ وراجع: نيل الأوطار ج٣ ص٥٠٥ وسنن ابن ماجة ج١ ص٣٤٥ و ٤٢٤ وسنن أبي داود ج١ ص٣٣٦ وإمتاع الأسماع ج١٠ ص٢٩٦ وج١١ ص٥٦ وسبل الهدى والرشاد ج٣ ص٣٣٦ وج١٢ ص٥٦٣

الفصل الرابع: جسد النبي ﷺ في السماء.. .....

قال بعضهم: «وقد صح أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وقد حرم الله تعالى أجسادهم عليها».

ولكن قد ذكر الشيخ المفيد، والكراجكي، والفيض الكاشاني، وغيرهم: أن فقهاءنا وعلماءنا متفقون على أن أجساد الأنبياء والأثمة صلوات الله وسلامه عليهم، ترفع بعد دفنها إلى السهاء.. وذلك استناداً إلى روايات رأوا أنها دالة على ذلك..

وأما أحاديث تحريم لحومهم على الأرض، فلا تنافي هذه الروايات، لأنها ساكتة عن أمر الرفع وعدمه، فيمكن أن يكون عدم أكل الأرض للحومهم «عليهم السلام»، بسبب عدم بقائهم فيها، ويمكن أن يكون ذلك مع بقائهم، وعدم فنائهم...

وقد حاولنا تتبع هذه الروايات وجمعها، فوجدنا منها طائفة صرح

<sup>=</sup> و ٣٦٨ و ٤٤٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٣٩٥ والجامع لأحكام القرآن ج١٧ ص٤ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٨٦ و ٢٩٦ وميزان الإعتدال للذهبي ج٢ ص٩٩٠ وتفسير القرآن العظيم ج٣ ص٢٥٢ وكشف الحفاء ج١ ص١٦٧ وفيض القدير ج٢ ص١١١ والجامع الصغير ج١ ص٣٨٠ وعون المعبود ج٣ ص٢٦١ وفضل الصلاة على النبي "صلى الله عليه وآله" للجهضمي ص١٦٠.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص٣٥٥ عن جمال الدين الأردبيلي الشافعي في كتابه: الأنوار في أعمال الأبرار، وعن التذكرة للقرطبي، وعن عبد القاهر بن طاهر البغدادي في فتاويه.. وراجع: منهج الرشاد لمن أراد السداد للشيخ جعفر كاشف الغطاء ص٥٦٥ عن القرطبي، وتنوير الحلك للسيوطي ص١٥٠.

ثم وجدنا طائفة أخرى من الروايات تدل على خلاف ذلك، وهي كثيرة أيضاً..

ونحن نذكر هنا ما عثرنا عليه من هذه الطائفة وتلك، ثم نعقب عليها بها يقتضيه المقام.. فنقول:

### الطائفة الأولى:

إن الروايات التي تدل على أن أجساد الأنبياء تكون في قبورهم، وهي كثيرة، كاد بعضهم أن يصرح بتواترها، ونذكر منها ما يلي:

 ١ ـ روي: أن الناس قحطوا في سر من رأى، فأمر الخليفة بصلاة الإستسقاء، فخرجوا ثلاثة أيام متتالية يستسقون، فها سقوا..

فخرج الجاثليق في اليوم الرابع إلى الصحراء، ومعه النصارى والرهبان، وكان فيهم راهب، فلما مد يده إلى السهاء، هطلت السهاء بالمطر، وفعل مثل ذلك في اليوم الثاني..

فشك أكثر الناس، وتعجبوا، ومالوا إلى النصرانية، فبعث الخليفة إلى الإمام الحسن العسكري \_ وكان محبوساً \_ فاستخرجه من حبسه، وطلب منه حسم الأمر..

فخرج الجاثليق في اليوم الثالث، والرهبان معه، وخرج الإمام «عليه السلام» في نفر من أصحابه..

«فلها بصر بالراهب، وقد مديده، أمر بعض مماليكه أن يقبض على يده

ففعل، وأخذ من بين سبابته والوسطى عظماً أسود. فأخذه الحسن «عليه السلام» بيده، ثم قال له: استسق الآن، فاستسقى ــ وكانت السهاء متغيمة ــ فانقشعت، وطلعت الشمس بيضاء..

فقال الخليفة: ما هذا العظم يا أبا محمد؟!..

فقال «عليه السلام»: هذا رجل مر بقبر نبي من أنبياء الله، فوقع بيده هذا العظم، وما كشف عن عظم نبى إلا هطلت السياء بالمطر..» (٠٠٠٠.

٢ ـ وروي أن الإمام الصادق «عليه السلام»، قال للمفضل بن عمر:
 «إذا أردت زيارة أمير المؤمنين، فاعلم أنك زائر عظام آدم، وبدن نوح،
 وجسم علي بن أبي طالب..».

ثم يذكر أن الله تعالى أوحى إلى نوح «عليه السلام»، أن استخرج من الماء تابوتاً فيه عظام آدم، وأن نوحاً قد فعل، وأن عظام آدم كانت مع نوح

<sup>(</sup>۱) الخرائج والجرائح ج١ ص٤٤١ و٤٤١ وأشار في هامشه إلى المصادر التالية: كشف الغمة ج٢ ص٤٢٩ وإثبات الهداة ج٦ ص٣١٩ والبحارج٠٥ ص٢٧٠ وحلية الأبرار ج٢ ص٥٠٢ وومناقب آل أبي طالب ج٣ ص٢٦٥ ومدينة المعاجز (ط حجرية) ص٤٧٥ والصراط المستقيم ج٢ ص٧٠٦ و٨٠١ والفصول المهمة ص٢٦٩ ونور الأبصار ص١٨٤ والصواعق المحرقة ص١٢٤ ومفتاح النجا ص١٨٩ ورشفة الصادي ص١٩٦ وجواهر العقدين ص٣٩٦. وراجع: إحقاق الحق ج١٢ ص٢٦١ عن بعض المصادر المتقدمة.. وراجع: الثاقب في المناقب ص٥٧٥ وينابيع المودة ج٣ ص١٣١ و ١٩٠ و ٢٠٦ ووفيات الأثمة ص٥٠٤.

الى أن قال: «.. فإذا أردت جانب النجف، فزر عظام آدم، وبدن نوح، وجسم على بن أبي طالب»…

" ـ الحديث الذي يدل على نقل عظام النبي يوسف «عليه السلام»، حيث روي أن الله سبحانه أوحى إلى النبي موسى بن عمران «عليه السلام»، أن أخرج عظام يوسف بن يعقوب من مصر، فأخرجه في صندوق من مرمر إلى الشام.. ".

.....

<sup>(</sup>۱) المزار للمفيد ص٣٦ و٣٣ وكامل الزيارات ص٣٨ و ٩٠ و وفرحة الغري ص٣٧ و و٤٧ و ١٠ و تهذيب الأحكام ج٦ ص٣٧ و وسائل الشيعة ج١٤ ص٣٥ (ط مؤسسة آل البيت)، والغارات ج٢ ص٤٥٥ والأنوار العلوية ص٣٤٠ والجواهر السنية ص٤٦ والبحار ج١١ ص٢٦٨ و ٣٣٣ و ج١٦ ص٢٠٧ و ٩٧٠ ص٢٠٨ و ٩٧٠ و ١٧٠ و ١٧٠ و ٢٧٠ ص٢٠١ و و٩٧٠ و مستدرك سفينة البحار ج٧ ص٢٠٨ و ومستدرك سفينة البحار ج٧ ص٢٠٨ جواهر ومستد الإمام الرضا ج١ ص٣٠ و و٤٦ ومستند الشيعة ج٣ ص٢٨٦ جواهر الكلام ج٤ ص٤٤٣، ومستدل وسائل الشيعة ج٢ ص٢١٠ و تفسير العياشي ح٢ ص٤١ و وتفسير العياشي

<sup>(</sup>۲) الخصال ص ۲۰ وعلل الشرائع للصدوق ج ۱ ص ۲۹ وقصص الأنبياء للراوندي ص ۲۹ الله والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) مس ۱۳۸ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ح ۳ ص ۱۹۲ و (ط دار الإسلامية) ج ۲ ص ۸۳۶ والبحار ج ۱ ص ۱۷۷ وج۵ مس ۱۷۲ وجامع أحاديث الشيعة ج ۳ ص ۱۹۶ و والذكرى ص ۳۵ وأمل الأمل ج ۱ ص ۲۱ وجامع المقاصد ج ۱ ص ۲۰۱ وروض الجنان ص ۲۲ و وجمع الفائدة والبرهان ج ۳ ص ۵۰ و والمزار ص ۲۲ ۲

غ ـ قد ذكروا: أن إبراهيم الديزج قد نبش قبر الإمام الحسين «عليه السلام»، بأمر من المتوكل، فوجده طرياً، على بارية جديدة.......

 إنهم يقولون: إنهم حفروا في الرصافة بثراً، فوجدوا فيها شعيب بن صالح<sup>(١)</sup>.

ويروى أن أبا هارون العبدي «المكفوف» دخل على الإمام الصادق «عليه السلام» وأنشده قوله في رثاء الإمام الحسين «عليه السلام»:

أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظماً لا زلت من وطفاء ساكبة روية

ولم يعترض عليه الإمام «عليه السلام» في ذلك، ولم يقل له: إن جسد الحسين ليس موجوداً في ذلك الجدث، بل هو في السهاء.

مع ملاحظة: أن الحديث عن الأعظم الزكية من قبل الشاعر يراد به

<sup>=</sup> ومصباح الفقيه (ط.ق) ج ١ ق ٢ ص ٤٣٠ والتفسير الصافي ج ٣ ص ٥ وجواهر الكلام ج ٤ ص ٣٤٤ وراجع: جامع أحاديث الشيعة ج ٣ ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>١) الأمالي للطوسي ص٣٦٦ والبحارج٥٤ ص٣٩٤ والعوالم للشيخ عبد الله البحراني ص٧٢٤، ومستدرك سفينة البحارج٨ ص٣٨٦ وراجع: مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهاني ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) البحارج٩٧ ص١٣١.

<sup>(</sup>٣) البحارج ٤٤ ص٢٨٧ و ٢٨٨، والعوالم ص٤١، والغديرج٢ ص٣٥٥ و ٣٣٦ والجوهرة في نسب الإمام علي وآله للبري ص٤٨ ومثير الأحزان لابن نها الحلي ص١٤٠ والمجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة للسيد شرف الدين ص١٤٦.

٢٠٢ ...... المنطق المنطقة الم

فذلك كله يدل على أن أجساد الأنبياء والأوصياء موجودة في القبور، ولم ترفع إلى السهاء.

#### وقفات مع الروايات:

ولا بد لنا هنا من إلقاء نظرة على الروايات المذكورة، لكي نرى إن كانت تكفي للدلالة على المدَّعى أم لا، فنقول:

#### ألف: حديث الإستسقاء بعظم نبي:

إن الحديث الذي ذكر: أن نصرانياً وجد عظم نبي فكان يكشفه للسهاء، فيهطل المطر، لا يدل على أن الأنبياء لا بد أن يكونوا في قبورهم بالفعل..

وذلك لعدة أسباب:

أولاً: لقد دلت الروايات على أن الله تعالى قد حرم لحوم الأنبياء على الأرض. في حين أن هذه الروايات تقول: إن أجسادهم فنيت، وبقيت عظام منها..

وقد أثبتت الوقائع: أن أجساد بعض المؤمنين والشهداء، ومنهم الحر بن يزيد الرياحي قد بقيت غضة طرية رغم توالي القرون والأحقاب.

وورد أن من يواظب على غسل الجمعة، لا يفنى جسده، كرامة من الله تعالى له.

إلا أن يقال: إن الحديث الوارد عن النبي "صلى الله عليه وآله"، يقول:

ثانياً: إنه ليس بالضرورة أن يكون العظم الذي أخذه ذلك الراهب من الأجزاء المتصلة بالجسد، فقد يكون عظاً من قبيل الضرس، أو السن، أو الظفر المدفون مع الجسد، حيث يستحب دفن هذه الأجزاء، التي تؤخذ من الحسد حال الحاة..

وربها يشير إلى ذلك ما أظهرته الرواية المشار إليها، من صغر حجم ذلك العظم، حتى إن الراهب قد وضعه بين إصبعيه: السبابة والوسطى..

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحصول على هذا العظم لا يتناقض مع النصوص القائلة: إن أجساد الأنبياء لا تفنى، فلعل الجسد باق، وقد بقي معه ما دفن من أجزاء منفصلة عنه.. كالظفر، والسن، وما إلى ذلك..

بل إن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة قد دلت على أن المجرمين والطغاة كانوا يقتلون النبيين بغير حق، وكانوا يقطعون أجسادهم بالمناشير.. فلعل هذا الجزء من ذلك الجسد الطاهر قد قطع ثم دفن. وهو لم يفن بعد..

<sup>(</sup>۱) راجع: بصائر الدرجات ص٤٦٣ و ٤٦٤ ومن لا يحضره الفقيه ج۱ ص١٩١ و البحار ج٢٦ ص٥٥٠ و ج٢٦ ص٢٩٩ وتفسير نور الثقلين ج٤ ص٣٩٤ ومستدرك سفينة البحار ج١ ص١٢٦ وجامع أحاديث الشيعة ج١٣ ص٢٠٣ والذكرى للشهيد الأول ج٢ ص٠٠٠.

٢٠٤ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ بب: حديث زيارة عظام آدم ويوسف:

وأما بالنسبة لحديث المفضل بن عمر، حول زيارة عظام النبي آدم، وبدن النبي نوح، وجسم الإمام على «عليهم السلام»، فنقول:

أولاً: إن الحديث لا يصرح بموضع وجود تلك العظام، وذلك البدن، أو الجسد، فلعله يزورها وهي في السهاء، لكن تكون زيارتها من ذلك الموضع الذي كانت قد دفنت فيه مطلوبة، لأنها توجب وصول السلام والزيارة إلى المزور عن قرب من لخصوصية في موضع الدفن..

ثانياً: قد يكون المراد بقوله: زر عظام آدم، وبدن نوح، وجسم علي، هو التصريح بذلك في الكلام الذي يزورهم به، فيقول مثلاً: السلام على بدن نوح، أو عظام آدم.. ونحو ذلك..

وأما السبب في طلب هذا التصريح، فيبقى سراً من الأسرار، ليس لنا سبيل إلى معرفته..

ثالثاً: إننا حول نقل عظام النبي آدم والنبي يوسف «عليهما السلامه»، نقول:

إنه لابد من ثبوت ذلك بسند قابل للاحتجاج به..

رابعاً: لو سلمنا صحة الخبر بذلك، فإننا نقول: قد صرحت الرواية بوجود عظام النبي آدم «عليه السلام» في تابوت تحت الماء، وبأن عظام

<sup>(</sup>١) قد دلت على ذلك بعض الأحاديث، فراجع الحديث الذي يصرح فيه برفع العظم، واللحم، والروح إلى السياء، وهو الآتي في ضمن القسم الثاني من الأحاديث التي ذكرت رفع أجساد الأنبياء والأوصياء إلى السياء..

النبي يوسف «عليه السلام» أيضاً قد استخرجت في صندوق من مرمر \_ وذلك يشير إلى أن تلك الجثة لـم تكن قد دفنت بعد، وأنها كانت مودعة في ذلك الموضع.. ربها ليتولى دفنها نبي من أولي العزم، تشريفاً للنبي آدم، وللنبي يوسف «عليهها السلام»، وتكريهاً لهما..

خامساً: إن نقل الميت من مكان إلى مكان، يحتاج إلى مبرر وسبب، ولا نجد سبباً معقولاً يسمح بنبش قبر النبي يوسف «عليه السلام»، إلا إذا كان هو الآخر، قد وضع على سبيل الإيداع ـ لا الدفن ـ إلى أن تحين الفرصة لنقله إلى المكان الذي أعده الله، ورضيه له، على يد نبي من أنبياء الله تعالى..

بل لقد ذكر البحراني رحمه الله في الدرة النجفية: أن المستفاد من جملة الأخبار: أن دفن الميت إنها يقع في موضع تربته التي خلق منها.. وقد جاء في صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما «عليهما السلام»: قال: من خلق من تربة دفن فيها..

وعن الصادق «عليه السلام»: إن النطفة إذا وقعت في الرحم بعث الله ملكاً، فأخذ من التربة التي يدفن فيها، فهاثها في النطفة. فلا يزال قلبه يحن إليها حتى يدفن فيها..

فلعل نقل عظام النبي آدم ويوسف، قد جاء على هذا السبيل، أي أنه قد أودع أولاً في غير المكان المعد له.. ثم نقل ليدفن في تربته الحقيقية..

### تذكير:

قد يظن البعض: أن التعبير بكلمة عظام النبي آدم، يشير إلى فناء جسم هذا النبي الكريم «عليه السلام»..

إنه بعد أن دلت الروايات على أن لحومهم محرمة على الأرض، فإن ذلك يصلح قرينة على أنه «عليه السلام»، قد أراد بالعظام جثة النبي آدم «عليه السلام»..

لكنه عبر بهذه الكلمة، لأنه بالعظام يكون قوام البدن، فحملها ونقلها، حل ونقل للبدن كله..

كها أن كون تلك العظام في التابوت المغمور بالمياه، يشير إلى أن الأرض لم يكن لها مع بدنه «عليه السلام»، صلة أو رابطة، ولا طريق لها إليه لتأكل منه أو تترك..

وأما ما ورد في الزيارة، فالظاهر هو: أن المراد تخصيص العظام للنبي آدم بالزيارة، والبدن للنبي نوح، والجسم للإمام علي صلوات الله وسلامه عليهم، لحكمة يعلمها الله تعالى..

وربها يكون على طريقة التنويع في التعبير، لغرض لا نعلمه..

### ج: إبراهيم الديزج وقبر الإمام الحسين عليه:

أما فيها يرتبط بها يزعمونه من أن الديزج قد نبش قبر الإمام الحسين «عليه السلام»، بأمر المتوكل، فلا يصح الاحتجاج به أيضاً، وذلك لما يلي:

أولاً: إن ذلك إنها يستند إلى إخبار الديزج نفسه، وليس الديزج بمأمون، بعد أن كان هو المتولي لحرث قبر الإمام الحسين، وإجراء الماء عليه.

وقد أقر بأنه حتى بعد أن زعم أنه رأى جسد الإمام «عليه السلام» على بارية جديدة، لم يرتدع عن إجراء الماء عليه، وانتهاك حرمته بأمور أخرى. ولعله بأقواله هذه يريد أن يخفف من انتقاد الناس، ومقتهم له، وأن يلطف الأمر، وأن يتخلص من بعض ما لحق به من سوء السمعة بسبب فعله ذاك..

ثانياً: لو سلمنا صحة ما قاله الديزج، فمن الذي قال: إن الذي شاهده هو خصوص جسد الإمام الحسين «عليه السلام»، وما الذي أدراه به، فلعله جسد بعض الشهداء الآخرين أو غيرهم ممن دفن في تلك البقاع المباركة..

ثالثاً: لو سلمنا صدق الديزج فيها أخبر به، فنقول:

إن ذلك لا يمنع من أن يكون الجسد قد تمثل له، أو أنه عاد إلى ذلك المكان الطاهر في تلك اللحظات، لحكمة بالغة أرادها الله سبحانه..

### د: شعيب بن صالح:

وأما فيها يرتبط بجثة شعيب بن صالح، التي وجدت في بثر، فإننا نقول: أولاً: من الذي قال: إن الجثة التي وجدوها هي جثة شعيب بن صالح، فلعلها جثة رجل آخر مدفون هناك..

ثانياً: من الذي حدد لهم مكان دفن شعيب بن صالح؟!.. وما مدى صدق من أخبرهم بمكان دفئه هذا؟!.. ومن أين استقى معلوماته حول هذا الموضوع؟!..

### الطائفة الثانية:

أما الروايات التي تشير إلى أن أجساد الأوصياء تكون في السهاء مع أجساد الأنبياء، وأن أجساد الأنبياء ترفع، فنذكر منها:

١ ـ ما روي عن حذيفة بن اليهان، أنه قال: قال رسول الله "صلى الله

٢ ـ روي: أن مما أوصى به الإمام على ولده الإمام الحسن «عليهما السلام»، قوله: «فإذا أردت الخروج من قبري، فافتقدني، فإنك لا تجدني، وإني لاحق بجدك رسول الله «صلى الله عليه وآله».

واعلم يا بني، ما من نبي وإن كان مدفوناً بالمشرق، ويموت وصيه بالمغرب، إلا ويجمع الله عز وجل بين روحيهها، وجسديهها، ثم يفرقان فيرجع كل واحد منهما إلى موضع قبره، إلى موضعه الذي حط فيه، الخ.........

" ـ عن سعد الإسكاف، عن الإمام الصادق "عليه السلام"، قال: لما أصيب أمير المؤمنين "عليه السلام"، قال للحسن والحسين "عليهما السلام": غسلاني، وكفناني، وحنطاني، واحملاني على سريري، واحملا مؤخره تكفيا مقدمه، فإنكما ستنتهيان إلى قبر محفور، ولحد ملحود، ولبن موضوع، فالحداني، واشرجا اللبن علي، وارفعا لبنة مما يلي رأسي، فانظرا ما تسمعان...

فأخذا اللبنة من عند رأسه، بعدما أشرجا عليه اللبن، فإذا ليس في القبر شيء، وإذا هاتف يهتف: أمير المؤمنين كان عبداً صالحاً، فألحقه الله بنبيه «صلى الله عليه وآله»، وكذلك يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء، حتى لو

 <sup>(</sup>۱) المزار للمفید ص۱۹۳ و (دار المفید) ص۲۲۶ وعن کنز الفوائد للکراجکي ص۲۵۸ حدیث ۱۲ والبحار ج۹۷ ص۱۳۱ وج۱۸ ص۲۹۸.

<sup>(</sup>٢) البحار ج٤٢ ص٢٩٢ والأنوار العلوية ص٣٨٦.

الفصل الرابع: جسد النبي ﷺ في السماء.. ......

أن نبياً مات في المشرق، ومات وصيه في المغرب، لألحق الله الوصي بالنبي٬٠٠

٤ ـ وفي نص آخر لوصية الإمام علي لولده «عليهما السلام»: «ثم ضع علي سبع لبنات كبار، ثم انظر، فإنك لن تراني في لحدي..»

وفي حديث آخر عن أم كلثوم بنت علي، تروي فيه حديث دفن أبيها الإمام على «عليه السلام»:

«قالت أم كلثوم: فانشق القبر، فلا أدري أغار سيدي في الأرض، أم أسري به إلى السهاء..».

٦ ـ وروي عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، أنه قال: أنا أكرم على
 الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث..٠٠.

٧ عن الإمام الصادق «عليه السلام»: ما من نبي ولا وصي يبقى في

(١) المزار للمفيد ص١٩٢ والبحار ج٢٦ ص٢١٤ و٣٣٦ وتهذيب الأحكام ج٦ ص٦٠ وإثبات الهداة ج٥ ص٢ وفرحة الغري (منشورات الرضي ـ قم ـ إيران) ص٣٠ و (نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية) ص٣٠ وعن المناقب لابن شهرآشوب ج١ ص٤٨٦ و٣٤٨.

 (۲) فرحة الغري (منشورات الرضي \_ قم \_ إيران) ص٣٤ و (نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية) ص٦٢ والبحار ج٤٢ ص٣١٥ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص٣٠٣ والغارات للثقفي ج٢ ص٨٤٦ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٣٣٣.

(٣) فرحة الغري ص٣٥ و (نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية) ص٦٤ والبحار ح٢٤ ص٢١٦ ح١٧ وراجع: المناقب لابن شهرآشوب ج٢ ص٣٤٨.

 (٤) البحار ج١٨ ص٢٩٨ وج٢٦ ص٣٠٣ وج٩٧ ص١٣١ وكنز الفوائد للكراجكي ص٥٩٥ ومستدرك سفينة البحارج٩ ص٥١٥.

٨ ــ عن أبي عبد الله «عليه السلام»: لا تمكث جثة نبي ولا وصي في الأرض، أكثر من أربعين يوماً......

٩ ـ عن عبد الله بن بكير، بعدما سأل الإمام الصادق «عليه السلام» عن مسائل عديدة، قلت: جعلت فداك، أخبرني عن الحسين «عليه السلام»، لو نبش كانوا يجدون في قبره شيئاً؟!..

قال: يا ابن بكير، ما أعظم مسائلك، إن الحسين مع أبيه، وأمه، وأخيه الحسن، في منزل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، يحيون كما يحيى، ويرزقون كما يرزق، فلو نبش في أيامه، لوجدوا. وأما اليوم فهو حي عند ربه يرزق،

<sup>(</sup>۱) الكافي ج٤ ص٥٦٧ والمزار للمفيد ص١٨٩ و (ط دار المفيد) ص٢٢١ وبصائر الدرجات ص٥٦٥ وكامل الزيارات ص٣٢٩ و٣٣٠ ومن لا يحضره الفقيه ج٢ ص٤٠٥ وتفسير نور الثقلين ج٥ ص٩١٥ ومنتقى الجيان ج١ ص٨٣١ وجامع أحاديث الشيعة ج١١ ص٢٥٩ والبحار ج١١ ص٧٦ وج٢٢ ص٢٥٩ و١٣٠٠ و١٢٩ ص٢٩١ و٣١٠ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج١١ ص٢٥٤.

<sup>(</sup>۲) البحار ج۹۷ ص۱۳۰ وتهذیب الأحکام ج۲ ص۱۰۱ والمزار ص۱۸۹ و (ط دار المفید) ص۲۲۰ وتفسیر نور الثقلین ج۵ ص۱۱۹ ومستدرك سفینة البحار ج۱ ص۱۲۱.

### وقفات مع الروايات:

إننا بغض النظر عن اعتبار أسانيد هذه الروايات وعدمه، نقول: إن لنا مع هذه الروايات عدة وقفات، يمكن أن نعرضها ضمن العناوين التالية:

# إلحاق الوصي بالنبي بعد الموت:

هناك عدة روايات تحدثت عن لحوق الوصي بالنبي بعد الموت، ويرد عليها:

أولاً: إن رواية حذيفة قد ذكرت أن الأرض هي التي تنقل جسد الوصي إلى النبي، وهذا يعني: أن اللقاء بينها سوف يكون في الأرض، لا في السماء.. إذ لو كان في السماء، فلا بد من أن يكون الناقل لجسده هو ملك أو غيره، وليس الأرض نفسها..

ثانياً: لو سلمنا أنها لا تدل على ذلك، فإننا نقول: إن الرواية لم تبين موضع هذا اللقاء بين النبي والوصي.. فلا بد من دليل آخر يثبت: أنه سيكون في السهاء..

<sup>(</sup>۱) كامل الزيارات ص٤٣٨ و٢٠١ والبحار ج٧٧ ص٣٠٠ وج٤٤ ص٢٩٢ ومقاتل الطالبيين ص٤٢٨ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج١٠ ص٣٩٧ ومستدرك الوسائل ج١٠ ص٢٣٠ ومدينة المعاجز ج٤ ص٢١٧ والعوالم (المجلد الخاص بالإمام الحسين) ص٣٤٥ وجامع أحاديث الشيعة ج٢١ ص٢١١ و٥٥٥.

وكذلك الحال بالنسبة للرواية الثانية، وهي وصية الإمام علي «عليه السلام»، لولده الإمام الحسن «عليه السلام»، فإنها صريحة في أن النبي والإمام يرجعان إلى موضع قبريها، حيث قالت: ما من نبي، وإن كان مدفوناً بالمشرق، ويموت وصيه بالمغرب، إلا ويجمع الله عز وجل بين روحيها، وجسديها، ثم يفرقان، فيرجع كل واحد منها إلى موضع قبره، إلى موضعه الذي حط فيه..

ثالثاً: بالنسبة لرواية سعد الإسكاف حول موت أمير المؤمنين «عليه السلام»، وفقدانه من قبره بعد وضعه فيه، بعدما أشرجا عليه اللبن، وأن الله تعالى ألحقه بنبيه، نقول: إنها لم تبين لنا: إلى أين لحق به، بل يظهر من التعبير بأنه يلحقه من المغرب إلى المشرق، أن ذلك في الأرض، لا في الساء..

وبذلك يتضح: أن الرواية التي تقول: إنه «عليه السلام»، قال للإمام: ثم انظر، فإنك لن تراني في لحدي..

وكذلك رواية أم كلثوم، لا تدلان على أنه «عليه السلام» قد رفع إلى السياء أيضاً، بل هما ساكتتان عن ذلك..

### رواية الثلاثة أيام:

أما ما روي من أن النبي «صلى الله عليه وآله»، قال: أنا أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث..

وحديث: لا تمكث جثة نبي، ولا وصي في الأرض، أكثر من أربعين يوماً.. فقد حاول البعض أن يسجل احتهال أن يكون المراد بقاءها على

كم وقد ورد في الروايات: أن بدن الإمام الكاظم، وكذلك الإمام الهادي «عليهما السلام»، قد بقيا ثلاثة أيام بلا دفن..

بل لقد روي: أن بدن الإمام الهادي «عليه السلام» قد بقي عشرة أيام بلا دفن أيضاً..

ويروي أهل السنة أيضاً مثل ذلك بالنسبة للرسول أيضاً، وإن كنا نعتقد أنه دفن بعد ساعات من استشهاده «صلى الله عليه وآله»، كها تدل عليه الشواهد القوية والحاسمة..

غير أننا نقول:

إن جميع هذه المؤيدات لا تفيد، إذ إن ظاهر الرواية يأبى ذلك، فقد قالت: لا يدعني في الأرض، وكلمة "في» تشير إلى الظرفية، ولو كان المراد هو ما ذكروه لكان الأنسب أن يقول: على الأرض...

إلا أن يقال: إن المقصود هو أن يتركه في الأرض مقابل السهاء فتكون «في» بمعنى «على» كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْذِي فِي الْسَهَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ﴾ ...

### رفع الروح، واللحم، والعظم:

وأما الرواية التي صرحت برفع روح النبي والوصي، وعظمه ولحمه

<sup>(</sup>١) الآية ٨٤ من سورة الزخرف.

إلا أن يقال: إن الروح بعد خروجها من الجسد تبقى قريبة منه طيلة هذه المدة، وإن لم تكن حالةً فيه..

### جسد الإمام الحسين علية:

وحول ما نقله ابن بكير، عن الإمام الصادق «عليه السلام»، حول جسد الإمام الحسين «عليه السلام»، نقول:

ألف: قد يقال: إن الجهر بالقول بأن الإمام «عليه السلام» قد رفع إلى السياء، ربها يؤدي إلى إثارة جو من التشكيك والإتهام، وله سلبيات لا بد من تحاشيها، والتزام جانب الحكمة، في الإجابة على الأسئلة المرتبطة به..

ب: إن ابن بكير لم يسأل الإمام عن رفع جسد الإمام الحسين «عليه السلام» إلى السياء، بل سأله عن أن جسده هل فني وبلي، وصار تراباً، كسائر الأبدان؟! أم أنه باق على حاله؟!..

فأجابه الإمام على حسب ما يليق بحاله، أو بحسب الظروف المحيطة به، فأكد له: أنه لو نبش القبر في الأيام الأولى لوجد الجسد على حاله.. وأما بعد مضي عشرات السنين، فهو حي عند ربه يرزق..

ج: إن قوله «عليه السلام»: إنه حي عند ربه يرزق، لا يثبت رفعه إلى
 السهاء، ولا ينفيه، بل هو يتلاءم مع حالتي النفي والإثبات على حد سواء.

د: إنه لا يثبت أيضاً فناء الجسد ولا ينفيه، بل هو إجابة فيها مراعاة

ه..: إن الأخبار قد دلت على أنه ليس للأرض في أبدانهم حقاً، وأن الله قد حرم لحومهم عليها.. ولكن الإمام «عليه السلام» لم يرد أن يجيب ابن بكير حتى بذلك، بل ترك الأمر بدون بيان.. ولعل هذا يؤيد أن لا تكون أحسادهم «عليهم السلام» موجودة في قبورهم..

#### النتيجة:

### وبعدما تقدم نقول:

قد ظهر أن أكثر الروايات المتقدمة لا يمكن الاستدلال بها على أن أجساد الأنبياء ترفع إلى السهاء، سوى رواية: أنا أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر من ثلاث.. ورواية: أكثر من أربعين يوماً..

مع احتمال أن يكون المراد بكلمة «في» في قوله: «في الأرض»، ليس هو الظرفية، بل الكينونة عليها بعد الموت قبل الدفن، على حد قوله تعالى: 
﴿وَهُوَ الْذِي فِي الْسَمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ ...

كما أنه يمكن أن يستدل برواية رفع الروح، واللحم، والعظم، إذا قبلنا بالتوجيه الذي يقول: إن الروح تبقى قريبة من الجسد إلى أن ترفع معه إلى السماء..

(١) الآية ٨٤ من سورة الزخرف.

ولكن يبقى أنه لا بد من الجمع بين رواية الثلاثة أيام، ورواية الأربعين..

ولم نجد في النصوص ما يصلح قرينة للجمع بين هذين النصين، ولو بأن نحملهما على اختلاف درجات ومقامات الأنبياء، سوى قوله «صلى الله عليه وآله» في الرواية نفسها: أنا أكرم على الله من أن يدعني.. الخ..

فإنه قد اعتبر ذلك من الكرامة الإلهية له «صلى الله عليه وآله»، وليس في الأنبياء من يدانيه في ذلك، فيكون إبقاؤه لمدة ثلاثة أيام فقط خاصاً به «صلى الله عليه وآله»، وتمييزاً له عن غيره من الأنبياء «عليهم السلام»..

أما سائر الأنبياء، حتى أولو العزم، فإن الله أكرمهم برفعهم صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا وآله، غير أنهم إنها يرفعون بعد مضي أيام قد تصل إلى الأربعين..

وإنها قلنا ذلك لأن لحن الكلام، يقتضي أن يكون رقم «الأربعين يوماً» قد جاء لتحديد الغاية القصوى.. فلا مانع من أن يرفع بعضهم بعد موته بشهر، أو أقل، أو أكثر، بحسب ما له من مقام عند الله تعالى..

الباب الرابع عشر

# السقيفة. عرض وتطييل

الفصل الأول: ممهدات الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة الفصل الثالث: الأنصار.. ضحية حنكة أبي بكر الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!! الفصل الأخير: استدراكات لابد منها الخاتمة

الباب الرابح علمر

Hamiland and a picture !

Casal Relie was the limited little of the color little of the colo

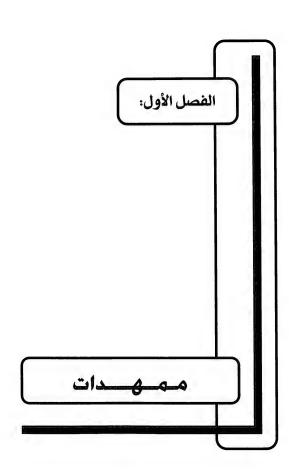

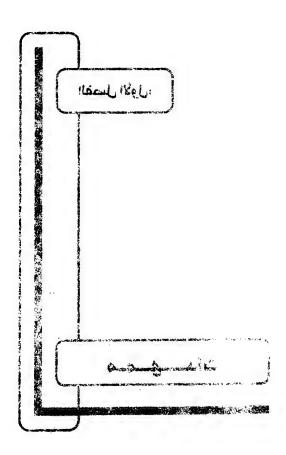

#### قريش والخلافة:

والحقيقة هي: أن قريشاً كانت تفهم الخلافة بعد رسول الله "صلى الله عليه وآله" على أنها مجرد حكم وسلطان، يجلب لها المكاسب، ويعزز نفوذها، ويؤكد عظمتها وهيبتها، ويعيد إليها احترامها في نفوس الناس، ليصبح الخضوع والإنقياد لها على أساس من التدين، لا لمجرد هيبة السلطان، وأمة الملك..

أما النبي "صلى الله عليه وآله"، وكذلك على "عليه السلام"، فيرون أن المقام الذي أعطاه الله تعالى لعلي "عليه السلام" هو مقام الإمامة بمفهومها الإيهاني العميق والدقيق. وما الخلافة إلا شأن من شؤونها، مع إدراك عميق لمدى تأثير مبادرة قريش إلى إغتصاب الخلافة في تضييع قدر كبير من جهد الإمامة في العديد من جهات إمامته "عليه السلام" في الواقع العملي..

#### أجواء دعت إلى السقيفة:

١ ـ لقد رأى الأنصار بأم أعينهم كيف تعامل المهاجرون مع رسول الله
 «صلى الله عليه وآله»، فيها يرتبط بولاية على «عليه السلام» بعد وفاة رسول
 الله «صلى الله عليه وآله»، ولا سيها محاولتهم قتله حين التنفير به في العقبة.

ثم ما جرى في حجة الوداع في عرفات ومني.

والعصيان الأكثر وضوحاً وظهوراً وإعلاناً في قضية كتابة الكتاب الذي لن يضلوا بعده.

ثم جرأتهم على الرسول «صلى الله عليه وآله» وإيذاءه باتهامه في عقله، وقولهم: غلبه الوجع، أو إن النبي «صلى الله عليه وآله» ليهجر.

ثم ما جرى في قضية صلاة أبي بكر، وغير ذلك.

والأنصار يعلمون: أن أهل مكة حديثوا عهد بالإسلام، كها أن
 أكثر المسلمين إنها أعلنوا إسلامهم أو استسلامهم في سنة تسع وعشر..

٣ ـ ثم إنهم يعلمون أن قريشاً كانت تعتبر أن الأنصار هم السبب في ظهور محمد «صلى الله عليه وآله» عليهم، وقد نصروه وآزروه، وشاركوا في قتل صناديد العرب، وفرسان قريش. وكانت مراجل حقدهم تغلي وتفور على الأنصار، ولا تجد متنفساً لها مقبولاً أو معقولاً..

٤ - إنهم كانوا يعلمون أيضاً: أن قريشاً وأكثر المهاجرين، وسائر من يدور في فلكهم، وما أكثرهم، مصممون على عدم تمكين على «عليه السلام» من الوصول إلى مقام الخلافة بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مها كلفهم الأمر.. وها هم يلمحون بوادر نجاحهم في مشروعهم الإستئثاري بالأمر، والإقصائي للخليفة الشرعي تظهر بوضوح في ثنايا في الأحداث الأخرة..

 ومن جهة أخرى فإنهم كانوا يخشون من انتقام قريش وأعوانها منهم، إذا وصلت إلى الحكم والسلطان، وأن تأخذ بثاراتها بصورة قاسية وشرسة. وقد صرحوا بخوفهم هذا في يوم السقيفة بالذات، فقد قال الحباب بن المنذر: «ولكنا نخاف أن يليها بعدكم من قتلنا أبناءهم، وآباءهم، وإخوانهم»...

٣ ـ وإذا كانت الأمور تسير باتجاه إبعاد الأمر عن صاحبه الشرعي، فإن في الأنصار من يملك هذا الطموح إلى تولي أمر الخلافة، ويرى أن الساعين لإبعاد الأمر عن علي «عليه السلام» ليسوا بأفضل منه.. فلهاذا لا يتصدى هو لهذا الأمر، ويبادر إليه؟!

وتاريخ الأنصار في نصرة النبي "صلى الله عليه وآله" والتضحية في سبيل الدين لا يقل عن تاريخ المنافسين، إن لم يكن هو الأكثر إشراقاً وتألقاً.. فلم يروا حرجاً في استباق الأحداث، والإجتماع في سقيفة بني ساعدة، لينجزوا هذا الأمر، وليجعلوا الآخرين أمام الأمر الواقع..

## التناقض في الموقف من الخلافة:

ثم إن شيعة أهل البيت «عليهم السلام» لا ينكرون وصول أبي بكر وعمر وعثبان إلى الخلافة، ولكنهم يقولون: إنهم قد استولوا على هذا الأمر من صاحبه الشرعي المنصوب من قبل رسول الله «صلى الله عليه وآله» في غدير خم، ولو أنهم لم يفعلوا ذلك، وتركوا الأمور تسير بالإتجاه الذي

<sup>(</sup>۱) راجع: حياة الصحابة ج۱ ص٤٠٠ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٥٣ والبحار ج٢٨ ص٣٢٦ وقاموس الرجال ج١٢ ص١٠٨ وفتح الباري ج١٢ ص١٣٥ والسقيفة للمظفر ص٩٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٣ ص١٨٢ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص٢٧٥.

TYE ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج ٣٣

يريده الله ورسوله لتغير وجه التاريخ بلا ريب..

ويقولون أيضاً: إن المشروعية تنشأ من النص.. فها قرره النص الصحيح من الله ورسوله هو الأساس.

ولكن هناك من يقول: إن الخلفاء لم يخالفوا فيها فعلوه ما أمر الله به ورسوله.. بل كان عملهم مشروعاً..

ولكنهم حين يريدون تحديد سبب هذه المشروعية، فإنهم لا يكادون يستقرون على رأي، وقد بدأ هذا الإضطراب في التبرير من الساعة الأولى. بل قبل بيعة عمر وأبي عبيدة لأبي بكر في السقيفة، لأن أبا بكر وعمر قد استدلا على الأنصار بالقرابة من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وادعيا أنهها أمس برسول الله «صلى الله عليه وآله» ورحمه٬٬٬ وأنهم أولياؤه وعشيرته٬٬٬ وأنهم عترة النبي «صلى الله عليه وآله» وأصله، والبيضة

<sup>(</sup>١) راجع: نهاية الإرب ج٨ ص١٦٨ وعيون الأخبار لابن قتيبة ج٢ ص٣٣٣ والعقد الفريد (ط دار الكتاب العربي) ج٤ ص٢٥٨ والأدب في ظل التشيع ص٢٤ نقلاً عن البيان والتبيين للجاحظ.

<sup>(</sup>۲) راجع: تاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج٣ ص ٢٢٠ و (ط مؤمسة الأعلمي) ج٢ ص ٤٥٠ والرمامة والسياسة (ط الحلبي بمصر) ص ١٤ و ١٥ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص ٣٨ وج٦ ص ٧ و ٩ و ١١ والإمام الحسين للعلايلي ص ١٨٦ و ٩ و و ١١ والمام الحسين للعلايلي ص ١٨٦ و و ٩ و و و ١١ والمناقب لابن شهر آشوب ج٣ ص ١٩ والبحار ج ٢٨ ص ١٨١ و ص ١٩ و ص ١٩ و ج٤٤ ص ٥٥ و ١٤ والكامل في التاريخ ج٢ ص ٣٣٩ و ٣٣٠ و الامامة والسياسة (بتحقيق الزيني) ج١ ص ١٤ و ١٥ و و التحار و ٢٥ و وكتاب الفتوح لابن أعثم ج٤ ص ٢٥٠ و ١٨ و (بتحقيق الزيني) ج١ ص ١٥ و ١٥ و (بتحقيق النوبني) ج١ ص ١٩ و ١٩ و (بتحقيق النوبني) ج١ ص ١٩ و ١٩ و ١٩ و المراح المراح العرب الفترح لابن أعثم ج٤ ص ١٨٥.

الفصل الأول: ممهدات.. التي تفقأت عنه٬٬۰

واستدل أبو بكر على أهل السقيفة بأن الأئمة من قريش بعد حذف صدره، هو قوله "صلى الله عليه وآله": الأئمة اثنا عشر"، وأصبح كون الأئمة من قريش في جملة عقائد أهل السنة المعترف بها، وقد اعترف ابن خلدون على ذلك بالإجماع، ولم يخالف أبو بكر هذا الأصل، لأنه حين شارف على الموت، أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب، ولكن من دون مراعاة لعنصر القرابة.. لا برسول الله "صلى الله عليه وآله"، ولا قرابته من نفسه.

لكن قول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته"، يعد خروجاً

<sup>(</sup>١) راجع: العثمانية للجاحظ ص٢٠٠ والمجموع للنووي ج١٥ ص٣٥٣ والشرح الكبير لابن قدامه ج٦ ص٢٣٣ وخلاصة الكبير لابن قدامه ج٦ ص٣٣٧ وكشاف القناع للبهوتي ج٤ ص٣٤٧ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٣١٨ والنص والإجتهاد للسيد شرف الدين ص٩١ والسنن الكبرى لبيهقي ج٦ ص٣٦٠ وغريب الحديث لابن قتيبة ج١ ص٧٥ و ٢٥٦ ولسان العرب ج٤ ص٣٥٠ وتاج العروس ج٧ ص١٨٦ وشرح النهج للمعتزلي ج١٨ ص٢٦٥ والفايق في غريب الحديث ج١ ص١٥٠٠

<sup>(</sup>۲) راجع: الصواعق المحرقة ص٦ والطرائف لابن طاووس ص٢٠٠ والصوارم المهرقة ص٩٥ و ١٩٠ والبحار ج٣٣ ص٣٧٧ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٣١٣ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص٣١٣ وج٩ ص٣٠٥ وشرح النهج للمعتزلي ج٢١ ص١٩٠ والتفسير الكبير للرازي ج٣ ص١٤٧ والإحكام لابن حزم ج٧ ص٩٨٨ والمحصول للرازي ج٢ ص٣٥٧ وج٤ ص٢٢٣ و ٣٦٨ و ٣٨٣ وج٢ ص١٥٠ و الإحكام للآمدي ج٢ ص٣٠٠ و ٢١١ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) راجع: تفسير البحر المحيط ج٤ ص٣١٤ والعبر وديـوان المبـتــدأ والخبر ج١ =

المحيح من سيرة النبي الأعظم الله ج ٣٣ على هذا الأصل لعدم كون سالم قرشياً، وقد أحرج ذلك ابن خلدون،

على هذا الاصل تعدم دون سام فرسيا، وقد أحرج دلك ابن حمدون، وغيره من علماء أهل السنة وأوقعهم في حيص بيص٬٠

كما أن ابن الأثير يقول وهو يتحدث عن البيعة لمحمد بن الشعث:

«..والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من قريش، وإنها هو كندي من اليمن، وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش، واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك، حتى إن الأنصار سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين، فأبى الصديق عليهم ذلك، ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عبادة الذي دعا إلى ذلك أولا ثم رجع عنه»".

لكن ليت شعري متى رجع سعد عن ذلك. إنه أصر عليه إلى أن اغتالته يد السياسه بالشام على يد خالد بن الوليد، ثم اتهموا الجن في ذلك،

<sup>=</sup> ص١٩٤، وراجع: الطرائف ص٢٨٣ والصوارم المهرقة ص٧٧ و البحار ج٨٢ ص٣٨٣ وج٢٩ ص٧٧ و ٨١ والنص والإجتهاد للسيد شرف الدين ص٣٩١ والغدير ج٥ ص٣٦٤ وج٧ ص٣١١ و ج٠١ ص٩ وعمدة القاري ج١٦ ص٢٤٦ و تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص١١٥ و وعمدة القاري ج١٦ ص٢٤٦ و تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص١١٥ و ص٥١٠ والإستيعاب لابن عبد البرج٢ ص٨٥ وشرح النهج للمعتزلي ج١٦ ص٣١٥ والمحصول للرازي ج٤ ص٣٢٦ وأسد الغابة ج٢ ص٤١٦ والأعلام للزركلي ج٣ ص٣٧ والعثمانية للجاحظ ص٢١٧ والوافي بالوفيات ج٥٥ ص٥٩ والسيرة الحلية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٨٥ والسرة الحلية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٨٥ .

<sup>(</sup>١) راجع: العبر وديوان المبتدأ والخبر ج١ ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) راجع: البداية والنهاية ج٩ ص٥٥. و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٩ ص٦٦.

الفصل الأول: ممهدات..........

ثم جاء الأمويون فادعوا لأنفسهم الخلافة بالإستناد إلى القربى النسبية، حتى لقد حلف عشرة من قواد أهل الشام، وأصحاب النعم والرياسة فيها ـ حلفوا للسفاح ـ على أنهم إلى أن قتل مروان لم يكونوا يعرفون أقرباء للنبي «صلى الله عليه وآله»، ولا أهل بيت يرثونه غير بني أمية™.

وقد قال الكميت:

وقالسوا: ورثنناه أباننا وأمننا وما ورثبتهم ذاك أم ولا أب" وقالت أروى بنت الحارث بن عبد المطلب لمعاوية: «فوليتم علينا من

بعده، تحتجون بقرابتكم من رسول الله ونحن أقرب إليه منكم» ".

وكانت القربي النسبية هي الحجة التي استند إليها العباسيون في طلبهم للخلافة.

وخلاصة الأمر: أن أبا بكر وعمر استدلا على الأنصار بالقربى النسبية من رسول الله «صلى الله عليه وآله».

<sup>(</sup>۱) راجع: النزاع والتخاصم ص۲۸ و (ط أخرى) ص۷۱ وشرح النهج للمعتزلي ج۷ ص۹۰ و ومرح الذهب ج۳ ص۳۳ والفتوح لابن أعثم ج۸ ص۹۰ و (ط دار الأضواء) ج۸ ص۳۳۹ ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان حج۲ ص۲۰ وسير أعلام النبلاء ج۲ ص۷۹.

 <sup>(</sup>٢) راجع: العقد الفريد ج٢ ص ١٢٠ الروضة المختارة (شرح القصائد الهاشميات)
 للكميت ص٣٦ والدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ص٣٦٥.

 <sup>(</sup>٣) راجع: الطرائف ص٢٨ والغدير ج١٠ ص١٦٧ وقاموس الرجال ج١٢ ص١٨٣ وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي «عليه السلام» لابن الدمشقي ج٢ ص٢٤٩.

ولكن أتباعهما يقولون: إن سبب مشروعية بيعة أبي بكر هو بيعة أهل الحل والعقد له.

ويبقى موضوع النص يراود أحلامهم، فلا يصرفون النظر عنه بسهولة، فيدعون تارة: أنه «صلى الله عليه وآله» نص على أبي بكر، وأنه أشار إليه تارة أخرى، ولو في موضوع صلاة أبي بكر بالناس، إبان مرض رسو ل الله «صلى الله عليه وآله»..

وقد حاول عمر بن الخطاب التسويق لهذا المنطق، حيث ادّعوا أنه قال: «لقد أقامه رسول الله «صلى الله عليه وآله» مقامه، واختاره لدينهم على غيره، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر».

وقد قلنا: إن هذا الكلام غير صحيح، لا في مبناه، ولا في معناه..

أما عمر بن الخطاب نفسه فقد اعتمد مبدأ الشورى المفروضة بالقوة على بضعة أشخاص اختارهم هو بعناية. ومن دون أن يقدم مبرراً لاستثناء جميع من عداهم\_لقد اختارهم\_بعد أن قرر أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يستخلف أحداً..

وكل هذه التبريرات والإدعاءات لا يمكن القبول بها، ولا الإعتباد عليها، وقد روي أن علياً «عليه السلام» قال:

فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقسرب وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمسيرون غيب

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج٤ ص٤٦ والتعجب للكراجكي ص٤٥ والبحار ج٢٩ ص٢٩٩ وج٣٤ ص٢٠٦ والمراجعات للسيد شرف الدين ص٣٤٠=

ثم إن هؤلاء الناس قد حشدوا روايات مجعولة، زعموا أنها تصلح لرد النصوص المتواترة في إمامة علي «عليه السلام»، أو أنها توجب الريب والشبهة فيها، لدى من لا خبرة له بالأمر، فقد ذكر الصالحي الشامي هنا ما يلي:

١ حديث عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وهو من هو خير مني، وهو رسول الله «صلى الله عليه وآله»

<sup>=</sup> والنص والإجتهاد ص٢١ ونهج الإيهان لابن جبر ص٣٨٤ وشرح النهج للمعتزلي ج١٨ ص٤١٦ وخصائص الأئمة للشريف الرضي ص١١١.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۹ وقال في هامشه: أخرجه البخاري ج۱۳ ص۲۱۸ (۱۸) والبيهقي في الدلائل ج۷ ص۲۲۲ ومسلم في الإمارة باب الإستخلاف ج۳ ص۱٤٥٤ (۱۱). وراجع: الإقتصاد للطوسي ص۲۰۸ والرسائل العشر للطوسي ص۱۲۳ والكافئة للمفيد ص۶۱ وكتاب الأربعين للشيرازي ص۶۱۰ والبحارج ۳۰ ص۱۱ والكافئة للمفيد ص۶۱ وكتاب الأربعين للشيرازي ص۶۱۰ والبحارج ۳۰ ص۱۱ وج۱۳ ص۱۲۰ والمستدرك للحاكم ج۳ ومسند أحمد ج۱ ص۳۱ وصحيح البخاري ج۸ ص۱۲۱ والمستدرك للحاكم ج۳ ص۱۶۰ ومنتخب مسند عبد بن حميد ص۲۱ وصحيح ابن حبان ج۱ ص۱۳۳ وشرح ومنتخب مسند عبد بن حميد ص۱۶۱ وصحيح ابن حبان ج۱ ص۱۳۳ وشرح وتمهيد الأوائل للباقلاني ص۸۰۰ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۳ ص۳۶۳ والكامل لابن عدي ج٥ ص۳۶ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۳ ص۳۶۳ والكامل لابن عدي ج٥ ص۳۶ وعلال الدارقطني ج۲ ص۳۷ وتاريخ مدينة دمشق ج۲۶ ص۲۶۱ و ميزان الإعتدال ج۳ ص۲۹۲ و ميزان الإعتدال ج۳ ص۲۱۱ وتاريخ المدين مر۲۲ وميزان الإعتدال ج۳ ص۲۱۲ وتاريخ الريخ المدين

Y \_ عن علي «عليه السلام» أنه قال «يوم الجمل»: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً، حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر، فأقام واستقام حتى مضى لسبيله، ثم إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف عمر، فأقام واستقام حتى ضرب بالدين بجرانه، ثم إن أقواماً طلبوا هذه الدنيا، فكانت أمور يقضى الله عز وجل فيها<sup>١٠</sup>٠.

٣ ـ عن ابن عباس: "أن علياً خرج من عند رسول الله "صلى الله عليه وآله" في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله "صلى الله عليه وآله"؟

فقال: أصبح بحمد الله بارئاً.

قال: فأخذ بيده العباس، فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا.

والكامل في التاريخ ج٣ ص٦٥ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٧٠ والعبر وديوان المبتدأ والخبرج١ ص٢١٢ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٤٧٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٩٧ وسبل الهدى والرشاد ج٢١ ص٣٠٩ والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج٢ ص١١٥ وج٣ ص١١٠ .

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۰ عن البيهقي وقال في هامشه: أخرجه البيهقي ج ۷ ص ۲۲۳. وراجع: الغدير ج ٥ ص ٣٦٥ وج ٨ ص ٤٠٠ ومسند أحمد ج ١ ص ١١٤ والمستدرك للحاكم ج ٣ ص ١٠٠ وبجمع الزوائد ج ٥ ص ١٧٥ وتحفة الأحوذي ج ٦ ص ٣٩٠ وكنز العال ج ٥ ص ١٥٠ وضعفاء العقيلي ج ١ ص ١٧٨ و تاريخ مدينة دمشق ج ٣٠ ص ١٩ و ٢٩ وتاريخ مدينة دمشق ج ٣٠ ص ١٩ و ٢٩ و ٢٩ و وكتاب الفتن لنعيم بن حماد المروزي ص ٤٦ و البداية والنهاية ج ٥ ص ١٧٠.

وإني والله لأرى رسول الله «صلى الله عليه وآله» سوف يتوفاه الله من وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» فلنسأله فيمن هذا الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا كلمناه، فأوصى بنا.

قال علي: إنا والله لئن سألناها رسول الله «صلى الله عليه وآله» فمنعناها، لا يعطيناها الناس بعده أبداً. وإني والله، لا أسألها رسول الله «صلى الله عليه وآله».

عن إبراهيم بن الأسود قال: قيل لعائشة: إنهم يقولون: إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أوصى إلى على.

قالت: بها أوصى إلى علي؟! وقد رأيته دعا بطست ليبول فيها، وأنا مسندته إلى صدري، فانخنس، أو قال: فانحنث، فهات، وما شعرت. فيم يقول هؤلاء: إنه أوصى إلى على؟!".

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۰۹ عن البخاري، والبيهقي، وقال في هامشه: أخرجه البخاري في الوصايا وفي مرض النبي "صلى الله عليه وآله" ومسلم ج ٣ ص ١٢٥٧ (۱۹) وأحمد ج ٦ ص ٣٠٦ والبيهقي في الدلائل ج ٧ ص ١٢٠٠ وراجع: ذخائر العقبى ص ٢٠٤ وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج ٥ ص ١٤١ و السنن الكبرى ج ٨ ص ١٤ وعمدة القاري ج ١٨ ص ١٩٦ وشرح النهج للمعتزلي ج ٣٠ ص ٣٠ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ٢٥ والتاريخ الكبير للبخاري ج ٥ ص ١٨٠ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ١٨٥ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ١٨٥ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ع

٢٣٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

 عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي فقال: من زعم أن عندنا كتاباً نقرؤه، ليس إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة معلقة في سيفه، فيها أسنان الإبل، وأشياء من الجراحات، فقد كذب".

ت عن أبي حسان أن علياً «عليه السلام» قال: ما عهد إلي رسول الله «صلى الله عليه وآله» شيئاً خاصة دون الناس إلا شيئاً سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي الخ...".

= ص٣٦٦ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣٢١ و البداية والنهاية ج٥ ص٣٤٢ وإمتاع الأسماع ج١٤ ص٤٥٠ والنزاع والتخاصم للمقريزي ص٧٧٠.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص٣٠٩ و ٣١٠ عن البخاري، والبيهقي، وقال في هامشه: أخرجه البخاري، باب ذمة المسلمين، وفي باب إثم من عاهد ثم غدر، وعن أحمد ج۱ ص١٦٠ والبيهقي في الدلائل ج٧ ص٢٢٧ و ٢٢٨. وصحيح البخاري ج٨ ص١٤٤ وصحيح مسلم ح٤ ص١١٥ و ٢٢٨ وسنن الترمذي ج٣ ص٢٩٧ وعمدة القاري ج٥٧ ص٣٩ والمصنف لابن أبي شية ج٨ ص٣٩١ ومسند أبي يعلى ج١ ص٣٩٠ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج٧ ص٣٩٠ ورياض الصالحين للنووي ص١٩٥ و وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج٢ ص٣٥٠.

إنه لا يمكن قبول ذلك كله، لأسباب عديدة:

 إن بيعة الغدير حجة دامغة تكذب كل هذه الأباطيل، يضاف إلى ذلك عشرات النصوص الصريحة والصحيحة في إمامة علي «عليه السلام»، ووصايته لرسول الله «صلى الله عليه وآله».

٢ ـ ما جرى على الزهراء «عليها السلام»، من ضرب، وإسقاط جنين، وإهانة، وكذلك عليها وعلى علي «عليها السلام» حين أرادوا إحراق بيتها على من فيه، حتى إن علياً «عليه السلام» لم يبايع حتى رأى الدخان يخرج من بيته. بل هو لم يبايع إلا مكرها، حتى بعد استشهاد السيدة الزهراء «عليها السلام». إن ذلك يدل دلالة واضحة على عدم صحة تلك الروايات عن على «عليه السلام» وغيرها مما ذكر آنفاً..

" ـ ماذا يصنع هؤلاء القوم بالنصوص التي امتلات بها كتبهم، والتي تتحدث عن امتناع كثيرين من كبار صحابة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ومن جملتهم علي «عليه السلام» والهاشميون، من القبول بخلافة أبي بكر، كها أن الكثير منهم إنها بايعوا تحت وطأة التهديد والوعيد، بل والإهانة..

عليه السلام» وأبنائه من علي «عليه السلام» وأبنائه من بعده من خطب ورسائل، وكلمات، واحتجاجات، تدل على عدم رضاهم بأبي بكر، وتبين أنه غاصب لحقهم، متصد لما ليس له..

 إن خطبة على «عليه السلام»، وقوله فيها: من زعم أن عندنا كتاباً نقرؤه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة، إنها هي رد على اتهامهم إياه بأنه يدعي 778 ....... الصحيح من سيرة النبي الأعظم علله ج٣٣ أن عند أهل البيت الأعظم السلام، كتاباً سوى القرآن، كانوا يتداولونه فيها بينهم.

ولعل هناك من نسب إليهم أنهم يدعون وجود كتاب لهم من رسول الله "صلى الله عليه وآله" في أمر الخلافة، فيطالبهم بإخراجه لهم.

مع أن الثابت هو: أن عمر بن الخطاب قد منع النبي «صلى الله عليه وآله» من كتابة ذلك الكتاب، واتهم النبي «صلى الله عليه وآله» بها اتهمه به، مما نربأ بأنفسنا عن التفوه به إلا على سبيل الحكاية لما جرى.

7 - إن حديث قول علي «عليه السلام» يوم الجمل لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئاً.. مكذوب على علي «عليه السلام»، فإن أهل السقيفة لم يستشيروا علياً «عليه السلام» ولا أشركوه في شيء من أمرهم، بل استبدوا بالأمر، ثم هوجم بيت علي «عليه السلام»، وضربت زوجته، وأسقط جنينها لإجباره على البيعة، ثم لم يبايع إلا جبراً بعد أن استشهدت «عليها الصلاة والسلام»، فقد روي عن عائشة: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة، وصرحت بذلك نصوصهم، فراجع».

ولم يكن علي «عليه السلام» ليقول في حرب الجمل ما يكذب به حديث البيعة له في يوم الغدير، ولا غيره من الأحاديث الثابتة والصريحة.

<sup>(</sup>۱) راجع: فتح الباري ج۷ ص۳۷۹ وراجع: الفصول المختارة للشريف المرتضى ص٥٦ والبحار ج١٠ ص٤٢٧ وج٣٨ ص٥٦ والبحار ج١٠ ص٤٢٧ وج٣٨ ص٣١٣ و ٣٦ ص٢٢ وج٣ ص٢٢ وج٣٣ وسرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٢٢ وج٣٣ ص١٢ والامامة والسياسة لابن قتيبة (بتحقيق الزيني) ج١ ص٢٠ و (بتحقيق الشيري) ج١ ص٢٠ و (بتحقيق الشيري) ج١ ص٢٠ و (بتحقيق

٧ ـ دعوى عمر: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يستخلف، إنها
 جاءت من يج النار إلى قرصه، ويريد تعرئة نفسه.

٨ ـ حديث العباس وعلي «عليه السلام» لا يصح أيضاً، إذ هو يتضمن الإتهام لأمير المؤمنين «عليه السلام» بعدم مراعاته لجانب التقوى والدين، لرفضه «عليه السلام» سؤال النبي «صلى الله عليه وآله» عن حكم شرعي، يرتبط بأمر الخلافة بعد النبي «صلى الله عليه وآله»، طمعاً منه في الدنيا، وحباً منه لها، وهذا ما نجله «عليه السلام» عنه، ولا يرضى مسلم بأن بنسه إله.

9 ـ إن ما يقولونه هنا يكذب ما يدّعونه من دلالة صلاة أبي بكر على
 استخلاف النبي «صلى الله عليه وآله» له، بالإضافة إلى روايات أخرى مزعومة في هذا المجال.

١٠ حديث العباس وعلي «عليه السلام» لا يمكن أن يصح، وإن رواه البخارى، فإن حديث الغدير المتواتر بأسانيد صحيحة يكذبه.

١١ ـ من أين عرف العباس أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» سيموت بعد ثلاث، أو أنه سوف يموت من وجعه ذاك؟ هل أطلعه الله على غيبه؟ أم أن ملك الموت أخره؟!

١٢ ــ لقد كان بإمكان العباس أن يسأل رسول الله «صلى الله عليه
 وآله، عن أي شيء، من دون حاجة إلى أخذ على «عليه السلام» معه.

ولو صح، فلماذا لم يأخذ معه أي رجل آخر غير علي «عليه السلام».

١٣ ـ ما معنى أن يطلب العباس من النبي «صلى الله عليه وآله» أن
 يوصي خليفته أو الناس ببني هاشم، إن كان الخليفة من غيرهم؟! فهل لم

يفعله، مما لا ينبغي؟! فإن كانت هناك حاجة لهذه الوصية، فسيفعلها النبي «صلى الله عليه وآله»، وإن لم يكن لها حاجة فلا معنى لطلبها منه.

15 ـ إن العباس لم يكن يريد من النبي "صلى الله عليه وآله" أن يخبره بالخيب، بل هو يريد منه أن يخبره بالحكم والشرع الإلهي. بما يعني: أن الأمر بنظر العباس يدور بين أمرين، لا ثالث لهما، فهو إما في بني هاشم، ولا يحق لغيرهم التصدي له، أو في غيرهم، ولا يحق لبني هاشم التصدي له. مع أن أحداً لم يدّع ذلك سوى عمر بن الخطاب.. ومن زعم عمر أنهم من قريش، وأنهم يوافقونه عليه، حين قال: لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد، أو

ولكن الفرق هو: أن عمر بن الخطاب لم يدّع أن ذلك من القرارات الشرعية الإلهية، بل ادّعى أن قريشاً لا ترضى بذلك، ولم ينسبه لا إلى الله ولا إلى رسوله.

ولكن العباس يقول: إن ذلك من القرارات الإلهية.

نحو ذلك مما ذكرناه في موضع آخر من هذا الكتاب..

١٥ ـ بناء على ما تقدم: فإن رواية العباس وعلى «عليه السلام» تدعونا إلى مطالبة من ينكر استخلاف على «عليه السلام» بالنص الذي يعين غير علي «عليه السلام» للخلافة، ويصرح بإبطال خلافة بني هاشم من أساسها..

فإذا سَلَّمَ هذا الفريق بضرورة وجود هذا النص، استناداً إلى تلك الرواية، انحلت المشكلة، لأن النصوص التي لا مجال لإحصائها لكثرتها وتنوعها تعيِّن خلافة علي «عليه السلام» وتؤكدها، وهم أنفسهم لا يدّعون النص على أبي بكر، بل يثبتون خلافته ببيعة أهل الحل والعقد له..

١٦ ـ وأما حديث عائشة: أن النبي «صلى الله عليه وآله» مات على صدرها، ولم يوص لأحد.. فيكذبه:

**أولاً**: إنه قد مات على صدر علي «عليه السلام»، والروايات في ذلك كثيرة<sup>...</sup>.

ثانياً: إن الوصية لعلي «عليه السلام» لا تنحصر بلحظة الوفاة، بل يمكن

<sup>(</sup>١) راجع: سبل الهدي والرشاد ج١٦ ص٢٦١ عن الشيخين، وعن ابن سعد، وراجع: صحيح البخاري ج٥ ص١٤١ وفتح الباري ج٨ ص١٠٦ و ١٠٧ وعمدة القاري ج١٨ ص٦٦ و ٧٠ و ٧١ والمعجم الكبير ج٣٣ ص٣٣ وضعفاء العقيلي ج٢ ص٢٥٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٦ ص٣٠٧ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٦٠ وإمتاع الأسهاع ج١٤ ص٤٩٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٧٥ الأمالي للمفيد ص٢٣ ونهج البلاغة (بشرح عبده) ج٢ ص١٧٢ و ١٨٢ والبحار ج٢٢ ص ٥٤٠ و ٤٥٩ و ٥٤٢ و ج٣٦ ص ٥٩٥ وج٣٤ ص ١٠٩ و ١٤٧ وج٣٨ ص٣٢٠ وج٤٢ ص١٩٣ وج٤٧ ص٣٩٧ والمراجعات للسيد شرف الدين ص٣٢٩ و ٣٣٠ والكافي ج١ ص٤٥٩ وروضة الواعظين ص١٥٢ ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) للميرجهاني ج٢ ص٢١٥ والغدير ج٩ ص٣٧٤ ودلائل الإمامة للطبري (الشيعي) ص١٣٨ وشرح نهج للمعتزلي ج١٠ ص١٧٩ و ۱۸۲ و ۲۲۵ و ۲۲۲ وقاموس الرجال ج۱۲ ص۳۲۶ وکشف الغمة ج۲ ص١٢٧ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٠ ص٤٨١ وج٢٥ ص٥٥ وج٣٣ ص٣٨٥ وعلل الشرائع للصدوق ج١ ص١٦٨ وخصائص الأئمة للشريف الرضى ص٥١ ومستدرك الوسائل ج٢ ص٤٩٥ وجامع أحاديث الشيعة ج٣ ص١٤٦ ومستدرك سفينة البحار ج١٠ ص١١٧ وينابيع المودة ج٣ ص٤٣٦. والطبقات الكبرى لابن سعدج٢ ص٢٦٣ وراجع: ومجمع الزوائدج١ ص٢٩٣.

ثالثاً: إن كُون علي «عليه السلام» هو الوصي لرسول الله «صلى الله عليه وآله» من بديهيات التاريخ، والنصوص في ذلك كثيرة، ويكفي أن نشير إلى بعض ما قيل في ذلك في عهد علي «عليه السلام» نفسه.

قال عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:

ومنا على ذاك صاحب خيبر وصي النبي المصطفى وابن عمه وقال عبد الرحن بن جعيل:

لعمري لقـــد بايعتم ذا حفيظــة على علياً وصي الــمصطفى وابن عمه وأوا وقال أبو الهيثم بن التيهان، وكان بدرياً:

وصاحب بدر يوم سالت كتائبه فمن ذا يدانيه ومن ذا يقسارب

على الدين معروف العفاف موفقا وأول من صلى أخا الدين والتقى ت

إن السوصي إمامنا وولينا برح الخفاء، وباحت الأسرار وقال عمر بن حارثة الأنصاري، وكان مع محمد بن الحنفية يوم الجمل، وقد لامه أبوه «عليه السلام» لما أمره بالحملة، فتقاعس:

أبا حسن أنت فصل الأمور يبين بك الحل والمحرم المان أن قال:

فأعجلته والفقتي مسجمع سمي السنبي وشبه الوصي"

بها يكره الرجـل الـمحـــجـم ورايــــتــه لــونهـــا العــنـــدم

<sup>(</sup>١) أي أن محمد بن الحنفية يشبه أباه الذي هو الوصى.

وقال رجل من الأزد يوم الجمل:

هـذاعــلي وهـــو الوصـي آخـاه يوم النــجـوة الـنبــي وقــان هـذا بـعدي الــولــي وعــاه واع ونـــي الشــقـي من حديد الحيا فلامون في منت المناه المناه على المناه ا

وخرج يوم الجمل غلام من بني ضبة، شاب مُعْلِم، من عسكر عائشة وهو يقول:

نحن بن ضبة أعداء علي ذاك الذي يعرف فينا بالوصي وفارس الخيل على عهد النبي ما أناعين فضل على بالعمي وقال سعيد بن قيس الهمداني يوم الجمل، وكان في عسكر علي «عليه السلام»:

أية حرب أضرمت نيرانها وكسرت يسوم الوغى مرّانها قل للوصي أقبلت قحطانها فادع بها تكفيكها همدانها

# هم بنوها وهمم إخوانها

وقال زياد بن لبيد الأنصاري يوم الجمل، وكان من أصحاب علي «عليه السلام»:

كيف ترى الأنصارفي يوم الكلب إنا اناس لا نبالي مسن عطب ولا نبالي في الوصي من غضب وإنا الأنصار جَدُّ لا لسعب مسذا على وابن عبد المطلب ننصره السيوم على من قد كذب

#### من يكسب البغي فبئسا اكتسب

وستأتي أبيات حجر بن عدي أيضاً:

وقال خزيمة بن ثابت الأنصاري، ذو الشهادتين ـ وكان بدرياً ـ في يوم

الجمل أيضاً:

ب الأعادى وسارت الأضعان يا وصبى النبي قد أجملت الحر وفي الشام يظهر الأذعان

واستقامت لك الأمور سوى الشام وقال خزيمة أيضاً في يوم الجمل:

بها ليس فيه إنها أنت والسدة وأنت على ما كان من ذاك شاهدة

أعائش خلي عن على وعيبه وصى رســول الله مــن دون أهـــله وقال ابن بديل بن ورقاء الخزاعي يوم الجمل أيضاً:

حرب الوصى وما للحرب من آسى يا قوم للخطة العظمي التي حدثت تلك القبائل أخماساً لأسداس وقال عمرو بن أحيحة يوم الجمل، في خطبة الحسن بن على «عليه

الفاصل الحكم بالتقوى إذا ضربت السلام» بعد خطبة عبد الله بن الزبير:

قمت فينا مقام خير خطيب

حسن الخبريا شبيه أبيه إلى أن قال:

به ابن الوصى، وابن النجيب وبين الوصى غير مشوب

وأبسى الله أن يسقوم بما قسام ان شخصاً بين النبي لك الخير وقال زحر بن قيس الجعفي يوم الجمل أيضاً:

أضربكم حتى تهقروا لعلى خير قريش كلها بعدالنبي إن الولى حافيظ ظهر اليولى من زانه الله وسهاه الوصى

كما الغوى تابع أمسر الغوى

ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف، لوط بن يحيى، في كتاب:

وقعة الجمل. وأبو مخنف من المحدثين، وعمن يرى صحة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها.

ومما رويناه من أشعار صفين، التي تتضمن تسميته «عليه السلام» بالوصي ما ذكره نصر بن مزاحم المنقري، في كتاب «صفين »، وهو من رجال الحديث.

قال زحر بن قيس الجعفي: «ونسبها في موضع آخر إلى جرير بن عبد الله البجلي»٠٠٠:

ف صلى الإلب على أحمد رسول المليك تهام النعم رسول المليك ومن بسعده خليفتنا القسائسم المدّعسم علياً عنسيت وصبي النبي نجالد عنه غسواة الأمسم قال نصر: ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث بن قيس:

أتسانا الرسول رسسول الإمام فسرّ بمقدمه المسلسمونسا رسسول السوصي وصي النبي له السبق والفضل في المؤمنينا

ومن الشعر المنسوب إلى الأشعث أيضاً:

أتانا الرسول رسول الوصي على المهذب من هساشم وزيسر السنبي وذو صهسره وخيسر السسريسة والعسالم

وقال جرير بن عبد الله البجلي شعراً، بعث به إلى شرحبيل بن السمط، من أصحاب معاوية، وقد جاء فيه:

<sup>(</sup>١) راجع: شرح نهج البلاغة، (ط دار مكتبة الحياة) ج١ ص٥٥٣.

٢٤٢ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم علله ج٣٣

مسقال ابن هسند في على عضيهة ولله في صدر ابن أبي طالب أجل وما كسان إلا لازماً قسعر بيته اللها أن أتسى عشهان في بيته الأجل وصى رسول الله من دون أهله وفارسه المحامى به يضرب المثل

وقال النعمان بن عجلان الأنصاري:

كيف التفرق والوصسي أمامنا لاكيف إلا حيسرة وتخساذلا لا تغبنن عقولكم لا خير في من لم يكن عند البلابل عاقسلاً وذروا معاوية الغويّ وتابعوا دين الوصي لتحمدوه آجلاً

وقال عبد الرحمن بن ذؤيب الأسلمي:

ألا ابلغ شرحبيل بن حربٍ فها لك لا تبهش إلا الضراب في الله وسراب تسلم وتبق الدهريوماً نزك بجحفل عدد التراب يقودهم الوصي إلىك حتى يردك عن ضلال وارتياب ويقول المغيرة بن الحارث بن عبد المطلب:

فيكم وصي رسول الله قائدكم وصسهره وكساب الله قد نشرا ويقول عبد الله بن العباس بن عبد المطلب:

وصي رسول الله من دون أهله وفارسه إن قيــل: هــل من منازل قال المعتزلي: «والأشعار التي تتضمن هذه اللفظة كثيرة جداً، ولكننا ذكرنا منها ها هنا بعض ما قيل في هذين الحزبين. فأما ما عداهما، فإنه يجل عن الحصر، ويعظم عن الإحصاء والعدد. ولولا خوف الملالة والإضجار،

وقد ذكر المعتزلي نفسه في نفس الكتاب موارد أخرى، نذكر منها ما لي:

قال عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، مجيباً للوليد بن عقبة بن أبي معيط:

وإن ولي الأمسر بعد محمد على وفي كل المواطن صاحبه وصي رسول الله حقاً وصنوه وأول من صلى، ومن لان جانبه

وقال خزيمة بن ثابت في هذا:

وصي رســـول الله من دون أهله وفارسه مــذ كان في سالف الزمن وأول من صلى مــن الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذو منن''

وقال زفر بن بن يزيد بن حذيفة الأسدي: فحوطوا علياً وانصروه فإنه وصى وفى الإسسلام أول أول "

وقال النعمان بن العجلان، مخاطباً عمرو بن العاص، وذلك بعد بيعة السقيفة، في جملة قصيدة له:

وكان هوانا في على وإنه لأهل لها يا عمرو من حيث لا تدري فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى وينهى عن الفحشاء والبغي والنكر

 <sup>(</sup>۱) جميع ما تقدم قد ذكره المعتزلي في شرح نهج البلاغة (ط دار مكتبة الحياة ـ سنة ١٩٦٣م) ج١ ص١٢٨ و ١٣٣٠ والبحار ج٣٨ ص٢٠ و٢٦ عنه.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ج٤ ص٢٢٧ و٢٢٨ (ط دار مكتبة الحياة سنة ١٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ج ٤ ص٢٢٨.

٢٤٤ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم عظم على ج٣٣

وقساتل فرسان الضلالة والكفر ١٠٠ وصى النبي المصطفى وابن عمم

وقال حسان بن ثابت:

وأعلم منهم بالكتاب وبالسنن " ألست أخاه في الهدى ووصيه

وقال حجر بن عدي الكندي في يوم الجمل أيضاً:

سلم لنا المهذب التقيا يا ربنا سلم لنا علياً

واجعله هادي أمة مهدياً المؤمن المسترشد الرضيا لاخطل الرأى ولاغسبيسا احفظه رب حفظك النبيا

ثم ارتضاه بعده وصياً" فإنسه كسان لسنا ولسيسسأ

وقال المنذر بن أبي خميصة الوداعي مخاطباً علياً:

ولياً يا ذا السولا والوصية ليس منا من لم يكن لك في الله

بل إن علياً أمير المؤمنين «عليه السلام» نفسه قد ذكر الوصية له في الشعر، فقال: في أمر بيع عمرو بن العاص دينه لمعاوية:

كذباعلى الله يشيب الشعرا يا عجيا! لقد سمعت منكرا ماكان يرضى أحمد لو أخبرا يسترق السمع ويغشى البصرا

(١) المصدر السابق ج٢ ص٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٢ ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ج٢ ص٨٢٨ وج١ ص١٢٩ و١٣٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ج٢ ص٨٢٨.

واللافت هنا: أن ابن أبي الحديد نفسه قد قرر هذه الوصاية في شعره، فقال:

أعظمهم يسوم الفخار شرفا بعل السبتول المرتضى عسلي

وخير خلق الله بعد المصطفى السسيد السمعظم الوصسي وابناه، الخ.. °°.

ولو أردنا استقصاء ذلك في مصادره لاحتجنا إلى وقت طويل ولنتج عن ذلك ما يملأ عشرات الصفحات..

أما في غير الشعر، فالأمر أعظم وأعظم.. ولعل ما ذكرناه يكفي لمن ألقى السمع وهو شهيد.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ج١ ص٣٢٤ و١٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج٣ ص٦٤٥.

ان فقر عنوا لأصب والأبيد إلى الالالوالي عنوا لا حسك قد صسك من الدين المنافذ في الاستراء المنافذ في النواس النواس.

خطيطالوهسول والمتحيد الأنجزوا قديطع هنقا ديسه دار به سرز بخطف مصراط أصباب الدهسوا

ليخير خلق الأد بعاء المضييطقين السنيية الاستنتظم الوصيبي . وابناه الخير. المغيب من من المرابع المرابع المنابع ا المنابع المنابع

أنه في هي الشعود فالأمن أعظم وأعال بدر مار من المرافق المرافق لم. أنهد السوع يعم نصفي

.

<sup>(1)</sup> Hamiltonia of a 377 e 175.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق جيًّا مو ١٤٥.

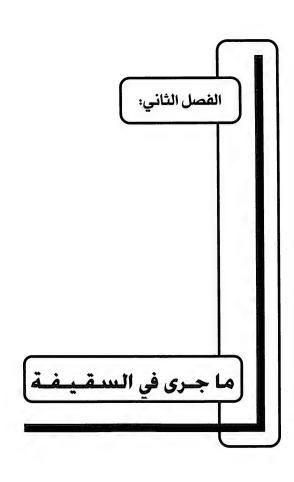

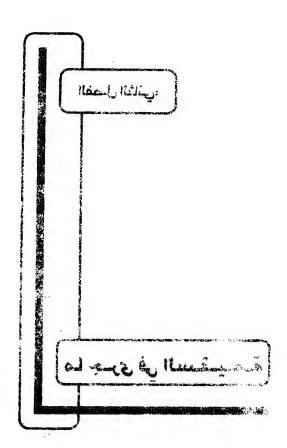

## روايتهم لأحداث السقيفة:

ثم إن أتباع الخلفاء يروون أحداث السقيفة بطريقتهم الخاصة، متجاهلين الكثير من الأمور الهامة والحساسة التي وردت في مصادرهم، ونحن نذكر هنا النص الذي اورده الصالحي الشامي، فنقول:

روى ابن إسحاق والإمام أحمد والبخاري وابن جرير عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: إنه قد بلغني أن فلاناً، وفي رواية البلاذري عن ابن عباس: أن قائل ذلك الزبير بن العوام، قال: والله لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً.

وفي رواية البلاذري عن ابن عباس: «بايعت علياً» لا يغرن امرءاً أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت<sup>...</sup>

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۱ ص۱۲۷ وج۱۲ ص۳۱۱ عن ابن إسحاق، وأحمد، والبخاري، وابن جرير. وراجع: صحيح البخاري ج۸ ص۲۰ وفتح الباري (المقدمة) ص۳۳۷ وعمدة القاري ج۱۷ ص۲۲ وج۲۶ ص۲ وصحيح ابن حبان ج۲ ص۲۶ و أضواء البيان للشنقيطي ج٥ ص٣٦٨ و تاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص٢٠٠ و ۲۸٠.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣١١. وراجع: خـلاصة عبقـات الأنـوار ج٣ =

[والله ما كانت بيعة أبي بكر فلتة، ولقد أقامه رسول الله «صلى الله عليه وآله» مقامه، واختاره لدينهم على غيره، وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» فهل منكم أحد تقطع إليه الأعناق كها تقطع إلى أبي بكر؟ فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين، فإنه لا بيعة له، وإنه كان من خيرنا حين توفى رسول الله «صلى الله عليه وآله».

وإن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، ومن معهما.

واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان: عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي<sup>،،</sup>

إلى أن قال:

فذكرا لنا ما تمالاً عليه القوم، وقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟

<sup>=</sup> ص٣٠٥ وصحيح ابن حبان ج٢ ص١٥٥ و ١٥٧ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص٢٨١ و ٢٨٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص١٠٧٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٨٧.

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص ۳۱۱. وراجع: البحار ج۲۸ ص ٣٣٨ ومسند أحمد ج۱ ص٥٥ وشرح النهج للمعتزلي ج۲ ص۲۳ وتاريخ الأمم والملوك ج۲ ص ٤٤٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص ٢٨١ و البداية والنهاية ج٥ ص ٢٦٦ والكامل في التاريخ ج٢ ص ٣٢٧ والثقات لابن حبان ج٢ ص١٥٣ وخلاصة عبقات الأنوار ج٣ ص ٣٠٠ و ٣١١ و ٣١٥ وصحيح ابن حبان ج٢ ص ١٤٨ و ١٥٥ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص ٤٨٧.

قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار.

قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم.

قال: قلت: والله لنأتينهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت: من هذا؟

**فقالوا:** سعد بن عبادة.

فقلت: ما له؟

فقالوا: وجع. فلما جلسنا تَشَهَّدَ خطيبهم، فأثنى على الله بها هو أهله، ثم قال: أما بعد.. فنحن الأنصار، وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا، وقد دفت إلينا دافة من قومكم.

قال: وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، ويغصبونا الأمر، فلما سكت أردت أن أتكلم، وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الجد، فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر، فكرهت أن أعصيه، فتكلم. وكان هو أعلم مني، وأوقر، فوالله ما ترك من كلمة أعجبتني كنت زورتها في نفسي إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل منها، حتى سكت".

إلى أن قال:

فتشهد أبو بكر، وأنصت القوم، ثم قال: بعث الله محمداً بالهدى، ودين

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۱۲. وراجع: شرح نهج للمعتزلي ج ۲ ص ۲۶ والكامل في التاريخ ج ۲ ص ۳۰۵ وخلاصة عبقات الأنوار ج ۳ ص ۳۰۵ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ۱۰۷۳.

الصحيح من سيرة النبي الأعظم علله حسل الشه حت النبي الأعظم علله حس الله حق، فدعى رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الإسلام، فأخذ الله بقلوبنا ونواصينا، إلى ما دعانا إليه، فكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاماً، ونحن عشيرته، وأقاربه، وذوو رحمه، فنحن أهل النبوة، وأهل الخلافة، وأوسط الناس أنساباً في العرب، ولدتنا كلها، فليس منا قبيلة إلا لقريش فيها ولادة، ولن تعترف العرب ولا تصلح إلا على رجل من قريش.

هم أصبح الناس وجوهاً، وأبسطهم لساناً، وأفضلهم قولاً، فالناس لقريش تبع، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، وهذا الأمر بيننا وبينكم قسمة إلا بثلمة.

وأنتم يا معشر الأنصار إخواننا في كتاب الله، وشركاؤنا في الدين، وأحب الناس إلينا، وأنتم الذين آووا ونصروا، وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم لفضيلة ما أعطى الله إخوانكم من المهاجرين، وأحق الناس ألا تحسدوهم على خير آتاهم الله إياه.

وأما ما ذكرتم فيكم من خير، فأنتم له أهل، ولن تعرف العرب هذا الأمر، إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيها شئتم، وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا<sup>١٠</sup>٠.

إلى أن قال:

فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحد بعد رسول الله «صلى الله عليه

(١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣١٢ و ٣١٣. وعن الرياض النضرة ج١ ص٢١٣.

الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة..

وآله ان يكون فوقك يا أبا بكر، أنت صاحب الغار مع رسول الله "صلى الله عليه وآله " حين الله عليه وآله " حين اشتكى، فصليت بالناس، فأنت أحق بهذا الأمر.

قالت الأنصار: والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم، وما خلق الله قوماً أحب إلينا، ولا أعز علينا منكم، ولا أرضى عندنا هدياً منكم، ولكنا نشفق بعد اليوم، فلو جعلتم اليوم أصلاً منكم، فإذا مات أخذتم رجلاً من الأنصار فجعلناه، فإذا مات أخذنا رجلاً من المهاجرين فجعلناه، فكنا كذلك أبداً ما بقيت هذه الأمة، بايعناكم، ورضينا بذلك من أمركم، وكان ذلك أجدر أن يشفق القرشي، إن زاع، أن ينقض عليه الأنصاري.

فقال عمر: لا ينبغي هذا الأمر، ولا يصلح إلا لرجل من قريش، ولن ترضى العرب إلا به، ولن تعرف العرب الإمارة إلا له، ولن يصلح إلا عليه، والله لا نخالفنا أحد إلا قتلناه ٠٠٠.

وعند الإمام أحمد: قال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير، ومنكم أمير يا معشر قريش.

قال: فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى خشينا الإختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار".

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣١٣.

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ج١ ص٥٦ وصحيح البخاري ج٨ ص٢٧ وعمدة القاري ج٢٤ ص٨ وصحيح ابن حبان ج٢ ص١٥٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص٣٨٦ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٤٦ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣٢٧ وتاريخ الإسلام للذهبي ج٣ص٧.

وعند ابن عقبة: فكثر القول حتى كادت الحرب تقع بينهم، وأوعد بعضهم بعضاً، ثم تراضى المسلمون، وعصم الله لهم دينهم، فرجعوا وعصوا الشيطان.

ووثب عمر فأخذ بيد أبي بكر، وقام أسيد بن حضير الأشهلي، وبشير بن سعد أبو النعان بن بشير يستبقان ليبايعا أبا بكر، فسبقهما عمر فبايع، ثم بايعا معاً...

وعند ابن إسحاق في بعض الروايات، وابن سعد: أن بشير بن سعد سبق عمر<sup>١١</sup>٠.

إلى أن قال:

ووثب أهل السقيفة يبتدرون البيعة، وسعد بن عبادة مضطجع يوعك، فازدحم الناس على أبي بكر، فقال رجل من الأنصار: اتقوا سعداً، لا تطأوه، فتقتلوه.

فقال عمر، وهو مغضب: قتل الله سعداً، فإنه صاحب فتنة.

فلما فرغ أبو بكر من البيعة رجع إلى المسجد، فقعد على المنبر، فبايعه

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص٣١٣. وراجع: شرح أصول الكافي ج١٢ ص٤٨٨.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۱۳. وراجع: الكافي ج ۸ ص ٣٤٣ وشرح أصول الكافي ج ١٨ ص ٣٤٣ و شرح أصول الكافي ج ١٨ ص ٢٠٦ و ٢٠٦ و ٢٠٠ والبحار ج ٢٨ ص ٢٠٦ و ٣٢ و ٣٢ و و ٣٤ والكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٠٠ و كنز العيال ج ٥ ص ٢٠٦ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ص ١٨٢ و وتاريخ مدينة دمشق ج ١٠ ص ٢٩٦ و ج ٣٠ ص ٢٧٠.

روى ابن إسحاق، والبخاري، عن أنس بن مالك قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد جلس أبو بكر، فقام عمر فتكلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم، فحمد الله وأثنى عليه بها هو أهله، ثم قال:..

#### إلى أن قال:

..وإن الله قد جمع أمركم على خيركم، صاحب رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة، ثم تكلم أبو بكر فحمد الله، وأثنى عليه بالذى هو أهله".

وفي رواية البلاذري، عن الزهري أنه قال:

الحمد لله، أحمده وأستعينه على الأمر كله، علانيته وسره، ونعوذ بالله

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشادج١٢ ص٣١٤ والعبر وديوان المبتدأ والخبرج٢ ق٢ ص٦٤ وفتح الباري ج٧ ص٢٥ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٥٩ وعمدة القاري ج١٦ ص١٨٦ والبحار ج٢٨ ص٣٣٦ و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٨٢.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۱۶. وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج ۲ ص ۵۰ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٣١٥ وج ٣٣٠ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ٣٠٠ وكنز العمال ج ٥ ص ٣٠٠ والثقات لابن حبان ج ٢ ص ١٥٠ والصوارم المهرقة ص ٣٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٤٩٣.

ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. وقد كانت بيعتي فلتة، وذلك أني خشيت الفتنة، وأيم الله ما حرصت عليها يوماً قط، ولا طلبتها، ولا سألت الله تعالى إياها سراً ولا وعلانية، وما لي فيها من راحة".

وقال: «واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أوثِّر في أشعاركم وأبشاركم»".

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣١٤.

<sup>(</sup>٢) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٢١ والعثمانية للجاحظ ص٢٣١.

وروى البلاذري والبيهقي \_ بإسناد صحيح \_ من طريقين، عن أبي سعيد: أن أبا بكر لما صعد المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فقال أبو بكر: قلت: ابن عمة رسول الله «صلى الله عليه وآله» وحواريه، أردت أن تشق عصا المسلمين؟!

فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياً، فسأل عنه، فقام ناس من الأنصار فأتوا به، فجاء، فقال أبو بكر: قلت: ابن عم رسول الله «صلى الله عليه وآله» وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا المسلمين؟!

قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فبايعه ٠٠٠.

قال أبو الربيع: وذكر غير ابن عقبة: أن أبا بكر قام في الناس بعد مبايعتهم إياه، يقيلهم في بيعتهم، ويستقيلهم في تحمله من أمرهم، ويعيد ذلك عليهم، كل ذلك يقولون: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله «صلى الله عليه وآله» فمن ذا يؤخرك".

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۱ م. وراجع: تاريخ مدينة دمشق ج ۳۰ ص ۲۷۷ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٦٩ وج ٦ ص ٣٣٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٤٩٤ والمستدرك للحاكم ج ٣ ص ٧٦ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ١٤٣ وكنز العمال ج ٥ ص ٦١٣ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ٣ ص ١٠ و السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ٤٨٥.

 <sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۱۷. وراجع: والامامة والسياسة (بتحقيق الزيني)
 ح۱ ص۲۲ و (بتحقيق الشيري) ج۱ ص۳۳ والعثمانية للجاحظ ص۲۳٥ وتاريخ
 مدينة دمشق ج۲۶ ص۳۵٥ وطبقات المحدثين بأصبهان لابن حبان ج۳

٢٥٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

قال العلامة الأميني: اكتفى عمر بن الخطاب بقوله: «من له هذه الثلاث؟: ﴿ثَانِيَ اثْنَتِنِ إِذْ مُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَمَنَا﴾". مُمَنَا﴾".

وبقوله له: إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأبو بكر السباق المسن.

وبقوله يوم بيعة العامة: إن أبا بكر صاحب رسول الله. وثاني اثنين إذ هما في الغار<sup>١١</sup>٠.

ولما قال سلمان للصحابة: أصبتم ذا السن منكم، ولكنكم أخطأتم أهل بيت نبيكم٣٠.

وقال عثمان: إن أبا بكر الصديق أحق الناس بها، إنه لصديق، وثاني

= ص٥٧٦ وأضواء البيان للشنقيطي ج١ ص٣١ والغدير ج٨ ص٤٠.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>۲) عن السيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٣١١ والرياض النضرة ج٢ ص٣٠٣ و الرياض النضرة ج٢ ص٣٠٣ و ٢٠٦ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٥ ص٢٦٧ و السيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٠٩٥ والسيرة اللبية ج٢ ص٣٥٩. وراجع: صحيح ابن حبان ج١٥ ص٠٤٨ ومسند الشاميين ج٤ ص١٥٦ وموارد الظمآن ج٧ ص١٨

 <sup>(</sup>٣) الغدير ج٧ ص٩٢ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٤٩ وج٦ ص٤٩ والبحار
 ح٢٨ ص٤١٣ والسقيفة وفدك للجوهري ص٤٦ و ٦٩ والشافي في الإمامة
 للشريف المرتضى ج٣ ص٢٠٥.

الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة.. T09.

اثنين، وصاحب رسول الله «صلى الله عليه وآله»···.

### ونقول:

إن لنا مع ما تقدم وقفات عديدة. مع تذكيرنا بأن هذا العرض للأحداث غير سليم، بل هو مصنوع بعناية، وقد اخْتُزِلَ، وحُرِّفَ، وزادوا وتصرفوا فيه، حسبها رأوا أنه يخدم عقيدتهم، وميولهم، ونذكر من هذه الوقفات:

### توضيح بضع كلمات:

السقيفة: مكان مستطيل مسقوف، يُستظل به.

وبنو ساعدة: بطن من الأنصار. وكانت السقيفة لهم وفي محلتهم.

جذيلها: تصغير جذل، عود ينصب للإبل الجربي، تحتك به، فتشفى..

والتصغير هنا للتعظيم. أي أنا من يستشفى برأيه:

**والمحكك**: الذي كثر به الحك حتى صار أملساً.

عذيق: تصغير عذق ـ بفتح العين ـ للتعظيم. وهو هنا النخلة. وأما بالكسر فهو العرجون.

المرجب: من الرجبة \_ بضم الراء وسكون الجيم \_ الذي يحاط به النخلة الكريمة مخافة أن تسقط. وإما من رجبت الشيء أرجبه رجباً. عظمته. وقد شدد مبالغة فيه".

<sup>(</sup>١) كنز العمال ج٥ ص٦٥٣ و الغدير ج٧ ص٩٢ وحديث خيثمة ص١٣٤ وتاريخ مدينة دمشق ج ٣٠ ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) راجع: سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣١٩.

وفور انتقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الرفيق الأعلى، بادر عمر بن الخطاب إلى إنكار موته «صلى الله عليه وآله» وقال: ما مات رسول الله، ولا يموت، حتى يظهر دينه على الدين كله. وليرجعن وليقطعن أيدي رجال وأرجلهم عمن أرجف بموته. لا أسمع رجلاً يقول: مات رسول الله إلا ضربته بسيفى.

واستمر على هذا الحال يحلف للناس على صحة ما يقول حتى ازبد شدقاه، إلى أن جاء أبو بكر من السنح، وهو موضع يبعد عن المسجد ميلاً واحداً، فكشف عن وجه رسول الله "صلى الله عليه وآله"، ثم خرج فقال لعمر الذي ما زال يحلف: أيها الحالف على رسلك.. وأمره ثلاث مرات بالجلوس، فلم يفعل.

ثم قام خطيباً في ناحية أخرى، فترك الناس عمر وتوجهوا إلى أبي بكر، فقال: من كان يعبد الله فإن الله عند من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا قوله تعالى: ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَقَابِكُمْ ﴾''.

وأظهر عمر أنه سلم وصدق، قائلاً: كأني لم أسمع هذه الآية ".

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>۲) راجع: كنز العمال (ط الهند) ج۳ ص۳ و ۱۲۹ وج٤ ص۳٥ و (ط مؤسسة الرسالة) ج۷ ص٢٤٤ وعن البخاري ج٤ ص١٥٣ وعن شرح المواهب للزرقاني ج٨ ص٢٠٠ وذكرى حافظ للدمياطي ص٣٦ وتاريخ الأمم والملوك=

الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة....................

وروى ابن إسحاق والبخاري عن أنس قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد جلس أبو بكر فقام عمر فتكلم، وأبو بكر صامت.

فقال: أيها الناس، إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت إلا عن رأيي، وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت عهداً عهده إلي رسول الله «صلى الله عليه وآله». ولكن كنت أرجو أن يعيش رسول الله فيدبرنا، ويكون آخرنا موتاً، وإن الله أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله، فإن اعتصمتم هداكم الله كها هداكم به".

وقد أشار حافظ إبراهيم إلى هذه الحادثة فقال:

ج٣ ص ٢٠١ وعن الكامل في التاريخ ج٢ ص وعن السيرة النبوية لدحلان (بهامش الحلبية) ج٣ ص ٣٧١ وشرح النهج للمعتزلي ج١ ص ١٧٨ و وج٢ ص ٠٤ و الطحائف لابن طاووس وج٢ ص ٤٠ و الطرائف لابن طاووس و ٤٠ و تاريخ اليعقوبي ج٢ ص ١١٤ و المعجم الكبير ج٧ ص ٥٧ و البداية والنهاية ج٥ ص ٢٤٦ و تاريخ أبي الفداء ج١ ص ١٥٠ و المواهب اللدنية ج٤ ص ١٤٥ و روضة المناظر لابن شحنة (مطبوع جامش الكامل) ج٧ ص ١٤ وإحياء العلوم ج٤ ص ٣٤٠. وراجع: إحقاق الحق (الأصل) ص ٢٣٨ و ٧٢ وكتاب الأربعين للشيرازي ص ١٥٥

(۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص٣١٥. وراجع: الفصول المختارة للشريف المرتفى ص٢٤٣ والبحار ج٣٠ ص٥٩٢ وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج٢ ص٢٠٦ وكنز العمال ج٥ ص٢٠٠ والثقات لابن حبان ج٢ ص١٥٦ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٠٥ والبداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص٢٦٨ وج٦ ص٣٣٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٤٧٠١ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٩٢.

إن لنا مع ما تقدم وقفات، هي التالية:

## أسئلة تحتاج الى جواب:

إن ثمة أسئلة تحتاج إلى إجابات مقنعة ومقبولة، وهي التالية:

ا ـ من الذي أخبر عمر: أن القول بأن النبي اصلى الله عليه وآله قد
 مات محرم وممنوع، ويستحق قائل ذلك العقوبة؟!

٢ ـ من أين جاء عمر بهذا الخبر، الذي يقول: إن رسول الله "صلى الله عليه وآله" سوف يرجع؟!.

٣ ـ هل المقصود: أنه سوف يرجع من سفر، فإلى أين كان ذلك السفر،
 ليقال: إنه سيرجع منه؟!

أم المقصود: إنه سيرجع بعد الموت، فإن هذا الأمر توقيفي، لا يُعْلِمُهُ الله إلا إلى رسول من رسله أطلعه على غيبه.

ويبدو لنا: أنه يقصد المعنى الأول، فقد أشارت بعض النصوص إلى أن عمر قد أشار إلى أن غيبته «صلى الله عليه وآله» كغيبة موسى بن عمران.. وغيبة موسى هو عبارة عن سفر رجع منه موسى في الوقت المناسب.. ولكن الوقائع أظهرت على كل حال أن هذا الخبر الذي جاء به عمر غير صحيح.

٥ ـ إذا كان «صلى الله عليه وآله» سيرجع ويعاقب من أرجف بموته

(١) ديوان حافظ إبراهيم ج١ ص٨١.

الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة.....

بقطع الأيدي والأرجل، فلماذا يتهددهم عمر بالضرب بالسيف؟!

فهل لهذا الذنب عقوبتان هما: الضرب بالسيف تارة، وقطع الأيدي والأرجل أخرى؟!

٦ ـ من الذي خول عمر إجراء عقوبة الضرب بالسيف على الناس؟!
 ٧ ـ من أين علم عمر أن النبى لم يمت؟!

٨ ـ من أين علم عمر أنه «صلى الله عليه وآله» لا يموت حتى يظهر
 دينه على الدين كله.

٩ ـ ولماذا وعلى أي شيء اعتمد عمر حين كان يحلف للناس، ليقنعهم بصحة أقواله، وبأنه على يقين مما يقول؟!

### السنح على بعد ميل واحد:

وقد ذكروا: أن السنح يبعد عن المسجد بمقدار ميل واحد ١٠٠٠.

ولكنهم يقولون مقابل ذلك: أن السنح عالية من عوالي المدينة ٠٠٠. وأدنى العوالي كما يقول ياقوت الحموي يبعد أربعة أميال أو ثلاثة ١٠٠٠ فلماذا

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۲۶۳ و ۳۰۱ و راجع: زهر الربي على المجتبى ج ۱ ص ۲۵۳ و ۲۵۶ وعون المعبود ج ۲ ص ۷۷ وشرح مسلم للنووي ج ٥ ص ۱۲۲ وإرشاد الساري ج ١ ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٢٤٦ ووفاء الوفاء ج ٤ ص١٢٦١.

<sup>(</sup>٣) راجع: معجم البلدان ج٤ ص١٦٦ وسبل الهدى والرشاد ج٤ ص٢٦٠ وراجع: السنن الكبرى ج ١ ص ٤٤٠ وعمدة القاري ج ٥ ص ٣٧ عنه، وصحيح البخاري ج٤ ص ١٧٠ وفتح الباري ج٢ ص ٣٣ ووفاء الوفاء ج ١٢٦١.

٢٦٤ ......الصحيح من سيرة النبي الأعظم عليه ج٣٣

اختار أبو بكر لزوجته أن تسكن بعيدة عنه هذا المقدار؟!

وهل كانت أعرابية الهوى والمشرب، وترفض السكني في الحضر؟!

أم أن أبا بكر هو الذي اختار لها هذا المكان ليكون خلوة له كلما احتاج إلى أن يُخلى بنفسه؟!

> أم أن له صداقات وارتباطات يريد أن يحفظها ولا يقطعها؟! أم ماذا؟!!

## صدمة محسوبة:

إن الناس كانوا - بلا شك - حين موت رسول الله "صلى الله عليه وآله" على حالة لا يحسدون عليها من الخوف والوجل، والترقب، والضياع والحيرة، فإن وفاة النبي "صلى الله عليه وآله" لها مساس مباشر بمصيرهم، وبمستقبلهم، فإذا جاءهم من هو مثل عمر بمثل هذه المقالة، وأطلقها بصورة صارمة وحازمة، مع تهديد ووعيد، وحلف أيان، فإن حالة من البلبلة الفكرية والمشاعرية سوف تنتابهم، وتهيمن على كل كيانهم ووجودهم بها تحمله معها من كتل من الأوهام والخيالات التي تزيدهم حيرة وضياعاً..

ولا شك في أن هذا سوف يصرفهم عن التفكير بالمستقبل، وبآثار وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله».. ويعطي مهلة لمن يريد إضاعة بعض الوقت، بانتظار أمر مّا ليتدبر أمره، وليجد المخرج المناسب من مأزق يعاني منه.

## أفإن مات أو قتل:

وحين قرأ أبو بكر الآية الشريفة ﴿أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى

أَعْقَابِكُمْ﴾". اقتنع عمر مباشرة بموت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكأنه لم يسمع هذه الآية من قبل.

غير أننا نقول:

أولاً: إن عمرو بن زائدة كان قد قرأ هذه الآية في مسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله» على الصحابة وعلى عمر قبل مجيء أبي بكر، وقرأ عليهم أيضاً قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ﴾ "»...

فلهاذا بقي عمر مصراً على موقفه أولاً، ثم تراجع عنه ثانياً حين سمع الآية من أبي بكر؟!

ثانياً: إن عمر لم يكن منكراً لموت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولكنه كان يدعي: أنه إنها يموت بعد أن يظهر الله دينه على الدين كله..

والآية الشريفة التي تلاها أبو بكر لم تقل: إنه سوف يموت قبل ظهور الدين أو بعده..

فكيف اقتنع عمر بها يا ترى؟!

ثالثاً: إن عمر قد رد كتابة الكتاب الذي لن يضلوا بعده بقوله: حسبنا كتاب الله، أي أنه بعد موت الرسول «صلى الله عليه وآله» تكون هدايتنا

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٤ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٠ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ج٥ ص٣٤٣ و (نشر دار الكتب العلمية - بيروت) ج٥ ص٣١٣ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٥ ص٣٦٣ وشرح المواهب للزرقاني ج٨ ص٣٨١ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٨١ وراجع: كنز العمال ج٧ ص٤٨٠.

منوطة بالكتاب، ولا تحتاج إلى شيء آخر.

وهذا التقرير يستبطن القبول بأن الناس هم الذين سوف يتولون استفادة الهداية من كتاب الله، وذلك لا يكون إلا إذا كان النبي «صلى الله عليه وآله» قد ارتحل إلى الرفيق الأعلى.

وتكون النتيجة هي: أن عمر كان يعرف قبل ذلك بمدة أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» يموت، وأن الأمة سوف تهتدي بعده بكتاب الله، فلاذا أنكر موته هذه الساعة على النحو الذي ذكرناه؟!

### ثلاثة احتمالات لا تفيد عمر:

وقد يقال: إن أمر عمر في هذه القضية يدور بين ثلاثة احتمالات:

الأول: أن يكون جاهلاً حقاً في أن النبي "صلى الله عليه وآله" يموت.

ويقال في الجواب: إن من يجهل مثل هذا الأمر البديمي، لا يصلح للإمامة والخلافة. ومن يكون جهله مركباً إلى حد أنه يواصل إصراره، ويتبرع بالأيهان على صحة ما يقول.. لا يمكن أن تقنعه حجة أبي بكر، لأنها لا تدل على موت النبي «صلى الله عليه وآله» فعلاً، فلعله سيرجع كها يقول عمر!!

ولماذا أقنعته الآية حين تلاها أبو بكر، ولم تقتعه حين تلاها غيره؟!

وإذا كان قد تراجع اعتهاداً على قول أبي بكر، فلهاذا لم يتراجع عند قول غيره؟!

ولماذا صار قول أبي بكر حجة دون سواه؟!

الثاني: أن يكون قد دهش لموت النبي «صلى الله عليه وآله» إلى حد أنه فقد توازنه، واختل تفكيره.. الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة..

قال ابن سيد الناس: خبل عمر في وفاة النبي، فجعل يقول: إنه والله ما مات ولكن ذهب إلى ربه(١٠٠

وقال التفتازاني: إن ذلك لتشوش البال، واضطراب الحال، والذهول عن جليات الأحوال<sup>...</sup>

ويجاب عن ذلك: بأن من دهش بالمصيبة، إلى حد الخبل، فإنه حين يتيقن وقوعها سيكون أكثر اختلالاً، وأشد خبلاً.. مع أن الأمور قد سارت في الإتجاه المعاكس.

الثالث: أن يكون ذلك قد جاء على سبيل كسب الوقت إلى حين بجيء أبي بكر، لأنه خشي أن يكون أمام مأزق يحتاج فيه إلى أبي بكر دون سواه، لأنه هو الذي يساعده على الخروج منه. ألا وهو مأزق طرح اسم من يقوم مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإعلان تولي على «عليه السلام» لهذا الأمر مباشرة، فلما تحقق له ما أراد، وهو بجيء أبي بكر كان المخرج له من هذا الجو هو أن يتظاهر بلباقة يتقنها: أنه صعق إلى الأرض حين عرف بالحقيقة.

وعمر هو الذي يقول: إنه كان على اتفاق تام مع أبي بكر، فكان إذا أراه أبو بكر الشدة أراه هو اللين، وكذلك العكس.

## شجاعة أم عدم اكتراث لموت الرسول؟!:

وإذا أردنا أن نجعل الدهشة وعدمها معياراً للحزن، فلا بد أن نحكم

 <sup>(</sup>۱) عبون الأثر ج٢ ص٤٣٣ والغدير ج٧ ص١٨٥ وراجع: السيرة الحلبية ج٣ ص١٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصدج٥ ص٢٨٢.

فاضطر أبو بكر إلى إنكار ذلك، والتظاهر بالإهتمام والحزن على رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فراجع٬٬۰

وقد يحاول البعض أن يؤيد صحة ذلك أيضاً بإهمال أصحاب السقيفة جنازة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وانصرافهم إلى السعي للحصول على الخلافة، وقد دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولم يحضروه لانشخالهم بهذا الأمر، ثم إنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء حتى إخبار على «عليه السلام»، وبنى هاشم بها يفعلونه ويدبرونه..

# شجاعة أبي بكر:

وبذلك كله يعلم عدم صحة ما يدعيه بعضهم، من أن موقف أبي بكر هنا أدل دليل على شجاعته وجرأته، معللاً ذلك بقوله: "فإن الشجاعة والجرأة حدُّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب، ولا مصيبة أعظم من موت النبي "صلى الله عليه وآله"، فظهرت عنده شجاعته وعلمه، وقال الناس: لم يمت رسول الله "صلى الله عليه وآله"، منهم: عمر، وخرس

<sup>(</sup>١) راجع: كنز العمال ج٧ ص٩٥١ و (ط مؤسسة الرسالة) ج٧ ص٢٣٠ والطبقات الكبرى لابن سعدج٢ ص٣١٦ وحياة الصحابة ج٢ ص٨٤.

إن هذا الكلام غير صحيح.

أولاً: إن القرطبي يقول: استخفى على «عليه السلام»، والحلبي يقول: أقعد على، فأيها هو الصحيح؟! ".

ثانياً: إن الحديث عن خبل عمر، لمجرد احتمال موت النبي «صلى الله عليه وآله» غير صحيح أيضاً، إذ لماذا أفاق حين تيقن موته، وكأن شيئاً لم يكن؟! ثم ذهب إلى السقيفة، وتصرف على ذلك النحو المعروف والموصوف.

ثالثاً: إن أبا بكر لم يزد على أن استدل بالآية على موت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأي ربط لهذا الأمر بالشجاعة؟!

رابعاً: لقد كان عمرو بن زائدة قد استدل على موت النبي "صلى الله عليه وآله" بهذه الآية، وبآية أخرى في المسجد، فلمإذا لا يعدونه من الشجعان أيضاً؟!

خامساً: إذا أخذ بالرواية المتقدمة التي ذكرت أن علياً «عليه السلام» قال لأبي بكر: إنه قد عناني ما لم يعنك، فهي تدل على عدم اكتراث أبي بكر لموت الرسول «صلى الله عليه وآله»، ولا تدل على شجاعته.

 <sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن ج٤ ص٢٢٢وعن السيرة الحلبية ج٣ ص٣٥٤ والغدير
 ج٧ ص٢١٣. وراجع: الفتح المبين لدحلان (بهامش سيرته النبوية) ج١
 ص٣١٦ - ١٢٥ والوافي بالوفيات ج١ ص٣٦٠.

 <sup>(</sup>۲) راجع: الجامع لأحكام القرآن ج٤ ص١٤٣ والسيرة الحلبية ج٣ ص٣٥٤.
 وراجع: الوافي بالوفيات ج١ ص٦٦.

سادساً: إن النبي "صلى الله عليه وآله" قد بكى عثمان بن مظعون، وكانت الدموع تسيل على وجنتيه، وله شهيق. وبكى على حمزة، وجعفر، وزينب، وإبراهيم، ورقية و.. و.. فهل يمكن اعتبار أبي بكر أشجع من النبي "صلى الله عليه وآله"، لأن النبي بكى وشهق على الأحباب والأصحاب، أما أبو بكر فلم يتأثر، ولم يبك حتى لموت رسول الله «صلى الله عليه وآله"؟!

## الشيخان إلى السقيفة:

وقد ذكر العلامة المظفر «رحمه الله»: أنه بعد أن اجتمع الرجلان: أبو بكر وعمر، وانتهت مهزلة إنكار موت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، لم يطل مقامها «حتى جاء اثنان من الأوس مسرعين إلى دار النبي، وهما: معن بن عدي وعويم بن ساعدة، وكان بينها وبين سعد الخزرجي المرشح للخلافة موجدة قديمة، فأخذ معن بيد عمر بن الخطاب، ولكن عمر مشغول بأعظم أمر، فلم يشأ أن يصغي إليه، لولا أن يبدو على معن الإهتام، إذ يقول له: «لا بد من قيام»، فأسرَّ إليه باجتاع الأنصار ففزع أشد الفزع، وهو الآخر يصنع بأبي بكر ما صنع معن معه، فيسر إلى أبي بكر بالأمر، وهو يفزع أيضاً أشد الفزع. فذهبا يتقاودان مسرعين إلى حيث بالأمر، وهو يفزع أيضاً أشد الفزع. فذهبا يتقاودان مسرعين إلى حيث أما على ومن في الدار، وفي غير الدار من بني هاشم، وباقي المهاجوين أما على ومن في الدار، وفي غير الدار من بني هاشم، وباقي المهاجوين والمسلمين، فلم يعلموا بكل الذي حدث، ولا بها عزم عليه أبو بكر وعمر.

ألم تكن هذه الفتنة التي فزع لها أشد أبو بكر وعمر أشد الفزع ــ على حد تعبيرهم ــ تعم جميع المسلمين بخيرها وشرها، وأخص ما تخص علياً

أوليس من الجدير بهما أن يوقفاهم على جلية الأمر، ليشاركوهما في إطفاء نار الفتنة الذي دعاهما إلى الذهاب إلى مجتمع الأنصار مسرعين؟

ثم لماذا يخص عمر أبا بكر بالإسرار إليه دون الناس، ثم أبا عبيدة»؟ ١٠٠٠.

## إجتماع المهاجرين إلى أبي بكر:

وقد ذكرت رواية البلاذري، عن ابن عباس: أن عمر قال: «اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: إنطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار الخ...».

فانطلقوا إليهم، فالتقوا بعويم بن ساعدة ورفيقه.

#### ونقول:

إن ذلك غير صحيح، فإن المهاجرين لم يجتمعوا إلى أبي بكر، وإنها ذهب إلى الأنصار ثلاثة أو أربعة أشخاص فقط، وهم: أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة.

قيل: وسالم، وربها يذكر أيضاً خالد معهم.. ولا نكاد نطمئن إلى صحة ذلك.

كها أن عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، قد جاءا إلى عمر وأبي بكر وأصرا عليهما ليقوما معهم .. ".

 <sup>(</sup>١) السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر «رحمه الله» (نشر مكتبة الزهراء ـ قم ـ إيران)
 ص٠٢١ و ١٢١.

<sup>(</sup>۲) راجع: أنساب الأشراف (ط دار المعارف) ج۱ ص۸۱۰ و (ط دار الفكر) ج۲ ص۲٦۲، وقاموس الرجال ج۱۰ ص۱۸۳ عنه.

# استدلالات أبي بكر على أن الخلافة نقريش:

وقد استدل أبو بكر على أن قريشاً هي الأحق بالخلافة بثلاثة أمور هي:

١ ـ أنهم أصبح الناس وجوهاً.

٢ - أنهم أبسطهم لساناً.

٣\_ أفضلهم قولاً.

ولم يشر إلى نص نبوي، ولا إلى آية قرآنية، ولا إلى تقدم لقريش على غيرها في علم، أو تقوى أو جهاد، أو غير ذلك مما يفيد في سياسة الناس، وحفظ دينهم، وتدبير أمورهم..

وماذا تنفع صباحة الوجه، وبسط اللسان، وحسن القول، في حفظ الدين، وفي الذب عن حياض المسلمين، وتدبير شؤونهم، وتسيير أمورهم، ونشر المعارف فيهم، أو في بسط العدل، وإشاعة الأمن فيهم، إذا لم يكن هناك دين، وزهد، وتقوى، وعلم، وأمانة و.. و.. الخ..؟!

على أن هذه الإستدلالات نفسها من شأنها أن تبعد هذا الأمر عن أبي بكر بالذات، فقد تقدم في هذا الكتاب: أنه ليس فقط لم يكن أصبح الناس وجها، وإنها كان على النقيض من ذلك..

كما أنه لم يعرف عنه بلاغة ولا فضل في قول، ولا بسطة في لسان، ولا غير ذلك.. بل عرف عنه خلاف ما ذكر.. بل كان بنو هاشم هم القمة والمتميزون في ذلك كله، بالإضافة إلى العلم الغزير، والفضل الكثير، والحقوى والحلم، والسياسة والتدبير، والجهاد والتضحية في سبيل الله، وغير ذلك من صفات تفيد في حفظ الدين وأهله.

لقد استدل أبو بكر وعمر بن الخطاب على تقديم أبي بكر للخلافة بأمور يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

١ ـ إنه أول من أسلم.

٢ ـ إنه صدِّيق.

٣ ـ إنه صاحب رسول الله «صلى الله عليه وآله».

٤ ـ إنه صاحب الغار مع رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وثاني اثنين.

إن النبي «صلى الله عليه وآله» أمره أن يصلي بالناس...

٦ ـ و في بعض النصوص: إنه أكبرهم سناً..

فلو كان هناك نص على أبي بكر لبادرا إلى الإحتجاج به، و لو كانت لأبي بكر أية فضيلة أخرى لم يتوانيا عن ذكرها، والتأكيد عليها، فقد كانوا أحوج الناس إلى ذلك في تلك الساعة، ولا يفيد نسبة الفضائل والكرامات إليه في غير هذا الموقف، إذ لا عطر بعد عروس..

بل إن عدم ذكر شيء من ذلك في مناسبة السقيفة يثير ألف سؤال وسؤال حول صحة تلك الفضائل، ويقوي احتهال كونها منحولة ومصنوعة في وقت متأخر، حينها احتاجوا إليها في احتجاجاتهم ودفاعاتهم.

وحتى هذه الأمور الثلاثة التي استدلوا بها في السقيفة، لا تفيد أبا بكر في شيء، بل هي في غير صالحه، لو أن العقول كانت هي الحكم والمرجع، وهي التي تهيمن وتتصرف..

ونستطيع أن نبين خطلها وفسادها على النحو التالي:

## ١ ـ كبر سن أبي بكر:

بالنسبة لاستدلالهم على أحقية أبي بكر بالخلافة: بأنه الأكبر سناً في أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله».

حتى لقد رووا: أنه هو وسهيل بن عمرو بن بيضاء كانا أسن الصحابة ٠٠٠. نقول:

 الحال المعيار في استحقاق الحلافة هو كبر السن، وصغره لكانت نبوة رسول الله «صلى الله عليه وآله» باطلة، لأن الكثيرين في طول البلاد وعرضها كانوا أكبر منه، ومنهم أعهامه، أبو طالب، والعباس أكبر سناً..

إن أبا قحاقة كان حين وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» لا يزال
 حياً، وهو أكبر سناً من ولده أبي بكر، فهو إذن أولى منه بالخلافة.

كما أن العباس عم النبي «صلى الله عليه وآله» كان موجوداً أيضاً، وهو أكبر سناً من النبي «صلى الله عليه وآله» ومن أبي بكر..

وهناك عشرات وربها مئات من الصحابة المهاجرين والأنصار وغيرهم كانوا أكبر سناً من أبي بكر، وقد عدَّ العلامة الأميني «رحمه الله» أربعين صحابياً كلهم كان أسن من أبي بكر، وهم:

أماناة بن قيس، أمد بن أبد الحضرمي، أنس بن مدرك، أوس بن

<sup>(</sup>۱) الإستيعاب ج ۱ ص ۷۷ و أسد الغابة ج ۲ ص ۳۷۰ و مجمع الزوائد ج ۹ ص ۲۰ و والطبقات الكبرى لابن سعد ج ۳ ص ٤٥ وتاريخ مدينة دمشق ج ۳ ص ۲۵ و المجموع للنووي ج ٥ ص ٢١٦ والإصابة ج ٢ ص ٨٥ وتاريخ الخلفاء ص ٠٠٠ عن ابن سعد والبزار.

الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة.......

حارثة، ثور بن كلدة، الجعد بن قيس المرادي، حسان بن ثابت، حكيم بن حزام، حزة بن عبد المطلب، حنيفة بن جبير، حويطب بن عبد العزى، حيدة بن معاوية، خنابة بن كعب، خويلد بن مرة، ربيعة بن الحارث، سعيد بن يربوع، سلمة السلمي، سلمان الفارسي، أبو سفيان، صرمة بن أنس، صرمة بن مالك، طارق بن المرقع، الطفيل بن زيد، عاصم بن عدي، العباس بن عبد المطلب، عبد الله بن الحارث، عدي بن حاتم، عدي بن وداع، عمرو بن المسبح، فضالة بن زيد، قباث بن أشيم، قردة بن نفاثة، لبيد بن ربيعة، اللجلاج الغطفاني، المستوعز بن ربيعة، معاوية بن ثور، منقذ بن عمرو، النابغة الجعدي، نوفل بن الحارث، نوفل بن معاوية. وأبو قحافة "ن

٣ ـ بهاذا استحق عمر بن الخطاب التقديم على سائر الناس، الذين
 كانوا أكبر منه سناً، حتى أوصى إليه أبو بكر بالخلافة دونهم!!.

٤ ـ إن كبر السن لا يعطي للإنسان قدرات جسدية ولا فكرية، ولا يجعله متحلياً بفضائل الأخلاق، وبالمزايا الحميدة، ولا يعطيه أهلية لقيادة الأمة، لأن ما يوجب ذلك هو العلم والتقوى، والشجاعة والسياسة، والتدبير والعقل الراجح و.. و.. ولم يذكر كبر السن في جملة صفات القائد والخليفة والحاكم.

ومجرد كبر السن لا يعني أن أبا بكر كان حائزاً على شيء من ذلك.

٥ ـ ولو أغمضنا النظر عن جميع ذلك، فإننا نقول:

إنهم يدّعون: أن أبا بكر كان مع النبي "صلى الله عليه وآله" في سفره إلى

(١) الغدير ج٧ ص ٢٨١ \_ ٢٨٥.

الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣ السحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣ الشام، حيث نزلوا على بحيرا الراهب، الذي عرف أن محمداً «صلى الله عليه وآله» هو النبي الموعود، وطلب من أبي طالب أن يعيده إلى مكة، فأرسل معه أبو بكر بلالاً".

وكان عمر النبي «صلى الله عليه وآله» تسع سنين كما قاله الطبري، والسهيلي، أو اثنا عشر سنة كما قاله آخرون٣٠.

فالمفروض: أن يكون أبو بكر آنثذٍ في سن العشرين فيا فوقها.. وهذا معناه: أنه أكبرمن النبي «صلى الله عليه وآله» بحوالي عقد من الزمن.

ويدل على ذلك: قولهم في حديث الهجرة: كان أبو بكر شيخاً يعرف، والنبي شاب لا يعرف. وكان يسألون أبا بكر: من هذا الغلام بين يديك؟! وقد ذكرنا ذلك فيها تقدم في الفقرة: «عاش أبو بكر وعمر ثلاثاً

<sup>(</sup>١) الجامع الصحيح للترمذي ج٥ ص٥٠٠ ومستدرك الحاكم ج٢ ص٢٦٦ ودلائل النبوة للبيهقي ج٢ ص٢٤ وتاريخ مدينة النبوة للبيهقي ج٢ ص٤٤ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص٤ و تاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٢٠٧ والبداية والنهاية ج٢ ص٤٨٤ عن الحرائطي وغيره، وعبون الأثر ح١ ص٣٠٠ والمواهب اللدنية ج١ ص١٨٧٠.

<sup>(</sup>۲) الروض الأنف ج ١ ص ٢٢١ وإمتاع الأساع ج ٨ ص ١٨٢ وعيون الأثر ج ١ ص ٢٤ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١ ص ١٢١ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ١٢١ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٢٨٥ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج ٢ ص ٢ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٩٦ وشرح المواهب الملدنية ج ١ ص ١٩٦ والبحار ج ١ ص ٣٦٩ وعيون الأثر ج ١ ص ١٦ وأسد الغابة ج ١ ص ١٥ والكامل في التاريخ ج ٢ ص ٣٧ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج ١ ص ٣٤.

ويؤيد ذلك أيضاً: روايتهم عن يزيد الأصم: أن النبي "صلى الله عليه وآله" قال لأبي بكر: "أنا أكبر أو أنت"؟!

قال: لا، بل أنت أكبر مني وأكرم، وخير مني، وأنا أسن منك»<sup>١٠٠</sup>. فكيف يدَّعون: أن أبا بكر عاش ثلاثاً وستين سنة فقط؟!<sup>١٠٠</sup>.

وإذا كان أبو بكر أكبر من النبي «صلى الله عليه وآله» سناً، وكان كبر السن يوجب التقدم في المقامات والمناصب الإلهية، فالمفروض أن يكون أبو بكر هو النبى.

مع الإشارة إلى أن ما يشبه هذه الرواية ينقل عن العباس مع النبي «صلى الله عليه وآله» أيضاً<sup>»</sup>.

<sup>(</sup>١) الرياض النضرة ج١ ص ١٦٠ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص ٢٥ وتاريخ الخلفاء ص ٩٩ وعن تاريخ خليفة بن خياط، وأحمد، وابن عساكر، والإستيعاب (مطبوع مع الإصابة) ج٢ ص ٢٢٦ والغدير ج٧ ص ٢٧٠. وراجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.

<sup>(</sup>٢) راجع: المعارف لابن قتيبة ص١٧٢ والجامع الصحيح للترمذي ج٥ ص٢٥٥ وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٢١٦ وج٢ ص١٥٥ والإستيعاب ج١ ص٥٣٥ وعن السيرة النبوية لابن هشام ج١ ص٥٠٥ والكامل في التاريخ ج٢ ص٥٧ وأسد المغابة ج٣ ص٣٤٠ وعيون الأثر ج١ ص٤٢ والسيرة الحلبية ج٣ ص٣٤٠ والإصابة ج٢ ص٣٤٠ و عيون الأنر ج١ ص٤٠٠ ومرآة الجنان ج١ ص٥٠٠ ومرآة الجنان ج١ ص٥٠٠ ومرآة

 <sup>(</sup>٣) راجع: تهذیب الکهال للمزي ج١٤ ص٢٢٧ وسیر أعلام النبلاء ج٢ ص٩٧ وراجع: تاریخ مدینة دمشق ج٢٦ ص٢٨٢.

### ٢- ثاني اثنين إذ هما في الفار:

وأما بالنسبة لكون أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار، فنقول:

١ ـ قد تقدم: أن هذا ليس من فضائل أبي بكر، لأن الآية قد جاءت في سياق الذم والإدانة، فراجع ما ذكرناه حين الحديث عن الهجرة.

 إن كون أبي بكر ثاني اثنين في الغار لا يدل على أن أبا بكر كان متميزاً في علم أو تقوى، أو شجاعة، أو تدبير وسياسة، أو عقل، أو ما إلى ذلك مما لا بد منه في الخليفة..

## ٣ ـ أول من أسلم:

وأما كون أبو بكر أول من أسلم، فلا يصح أيضاً، فراجع ما ذكرنا حول ذلك في أوائل هذا الكتاب..

كما أن ذلك لا يدل على جامعيته لصفات الحاكم والخليفة.

### ٤ ـ صلاة أبي بكر بالناس:

وأما الإستدلال بصلاة أبي بكر على الخلافة، فقد ذكرنا: أن صلاته مشكوكة الوقوع، ولو ثبت أنه صلى، فالصلاة أيضاً لا تدل على فضيلة لأبي بكر، خصوصاً وكان النبي «صلى الله عليه وآله» قد عزله عنها.

وحتى لو لم يعزله، وكان هو الذي نصبه للصلاة، فذلك لا يدل على استحقاقه للإمامة والخلافة، ولا على حيازته لشرائطها.

والذي يبدو لنا هو: أن عمر بن الخطاب حين أشار إلى هذه الصلاة كان مطمئناً إلى أن أكثر الناس كانوا لا يعرفون أن أبا بكر قد تصدى الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة.. ......

للصلاة من دون علم الرسول «صلى الله عليه وآله»، وأن النبي «صلى الله عليه وآله» قد عزله عنها، لأن العزل جاء بنحو عملي، ومن دون تصريح قولي بالعزل..

وقد أشاع أنصار أبي بكر بين الناس: أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يقصد العزل، بل هو قد وجد من نفسه خفة، فأحب أن لا يفوته ثواب الصلاة جماعة.

### ٥ ـ صاحب رسول الله وصديق:

وأما أن أبا بكر صاحب رسول «صلى الله عليه وآله»، فهو لا يفيد أيضاً، إذ ما أكثر الصحابة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وليست الصحبة من المؤهلات للخلافة.

وأما صديقيته، فقد تقدم: أن الصديق هو علي «عليه السلام» دون سواه، فراجع.

### لا يخالفنا أحد إلا قتلناه:

وحين صرح الأنصار بأنهم خائفون مشفقون من تولي المهاجرين، ويريدون ضهانات لكي لا يتعرضوا لسوء، ولو بأن يكون منهم أمير، حتى يشفق القرشي من أنه لو زاغ أن ينقض عليه الأنصاري، فاستغل عمر نقطة الضعف هذه، وتقدم إلى الأمام في خطوة حاسمة، فاستنصر بالعرب قائلاً: «لن ترضى العرب إلا به، ولن تعرف العرب الإمارة إلا له، ولن يصلح إلا عليه».

ثم أطلق قراره الحاسم والجازم الذي أكده بالقسم، فقال: «والله لا

فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى كادت الحرب تقع، وأوعد بعضهم بعضاً، وبايع أبا بكر عمر وأبو عبيدة، وبشير بن سعد، وأسيد بن حضير.. ولعل عويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، اللذين جاءا بأبي بكر وعمر إلى السقيفة قد بايعا أيضاً.

ولم يُسَمَّ أحد لنا غير هؤلاء، سوى خالد بن الوليد، وسالم مولى أبي حذيفة، مع الشك في حضورهما في السقيفة، فلعلها لحقا بعض ما جرى.

وإذا كان الإختلاف قد نها حتى كادت الحرب أن تقع، ومع توعد بعضهم بعضاً، ومع هذا التهديد والوعيد من عمر كيف يقال: إن البيعة لأبي بكر كانت عن رضى، وإجماع؟!!

ويبدو أن أبا بكر وحزبه الذين ذكرنا أسماءهم، تركوا الأنصار في سقيفتهم يتلاومون، ويتجادلون، ويتهم بعضاً، وخرجوا إلى المسجد، ليفاجئوا علياً «عليه السلام» بالأمر الواقع، وليتدبروا الأمر قبل أن يصل الخبر إلى مسامع علي «عليه السلام» وبني هاشم، فيقع ما لم يكن بالحسبان..

### رواية مكذوبة:

وبعد.. فقد روي عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا بكر قال لسعد بن عبادة: لقد علمت يا سعد أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال وأنت قاعد: «قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم».

قال: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء٠٠٠.

ونقول:

إننا لا نشك في كذب هذه الرواية، وذلك لما يلي:

أولاً: إن الذي قال: «نحن الأمراء، وأنتم الوزراء». هو أبو بكر نفسه، وليس سعد بن عبادة، وقد تقدم ذلك في خطبة أبي بكر.

ثانياً: إن سعداً لم يبايع أبا بكر إلى أن قتله خالد بن الوليد غيلة في حوران من بلاد الشام. ثم زعموا أن الجن قتلته!!

ثالثاً: إن ذلك يتلاءم مع قول عمر: «اقتلوا سعداً قتل الله سعداً، فإنه صاحب فتنة..».

رابعاً: إنه لا معنى لأن يقول في الحديث المنسوب إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «فاجرهم تبع لفاجرهم» وذلك لما يلي:

ألف: إن النبي «صلى الله عليه وآله» لا يمكن أن يؤيد ولاية الفاجر، ولا أن يطلب من الفاجر الآخر الإنقياد له..

ب: لا يمكن أن يجعل "صلى الله عليه وآله" حاكمين للناس بأن يقول: قريش وولاة هذا الأمر الخ.. بل هو يجعل لهم حاكماً واحداً.. فالصحيح هو أنه "صلى الله عليه وآله" قال: "الناس تبع لقريش: برهم تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم».

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۱۳ عن أحمد، ومجمع الزوائد ج٥ ص۱۹۱ ومسند أحمد ج۱ ص٥ وكنز العمال ج٥ ص٦٣٨ وتاريخ مدينة دمشق ج٣ ص٢٧٣ والبداية والنهاية ج٥ ص٢٦٨ والسيرة النبوية لابن كثير ج٤ ص٤٩١ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٨٢.

وهذا لا ربط له بأمر الولاية، بل هو يقرر: أن قريشاً محط أنظار الناس، وأنهم يقتدون بها، ويقلدونها فيها تقول وتفعل.. فها على قريش إلا أن تلتزم جادة الحق والصواب، وتكف عن السير في طريق الغي والإنحراف..

### حضور على النه في السقيفة:

وعلي أمير المؤمنين «عليه السلام»، وإن لم يحضر اجتماع السقيفة، بل هم قد عقدوا اجتماعهم من دون أن يعلموه، خوفاً من أية كلمة يقولها، أو موقف يتخذه..

ولكنه كان حاضراً بشخصيته المعنوية، وبهيبته الإلهية، ولم يغب عن ذهن الفرقاء في ذلك الإجتماع، فكانوا بين مؤمل به، وخائف وجل من عاقبة إقصائه عن أمر هو له.. وقد تمثل حضوره «عليه السلام» هذا في اتجاهين:

أحدهما: يسعى إلى إقصائه عن دائرة الإحتمال، ولو بإطلاق الشائعات والنقل الكاذب عنه، فقالوا للناس: إن علياً «عليه السلام» قد عزف عن طلب هذا الأمر، فلا معنى للتفكير فيه، ولا موجب لتعلُّق الآمال به..

الثاني: إن هذه الشائعات لم تفلح في اقتلاعه من نفوس الناس، بل بقوا يفكرون فيه، ويعتبرونه الملاذ، والمنقذ، والأمل التي تسكن إليه نفوسهم.

وقد أشار إلى الإتجاه الأول، ما ورد من أنه بعد أن اتجهت الأمور نحو ترجيح كفة أبي بكر، قال بعض الأنصار: «إن فيكم لرجلاً لو طلب هذا الأمر لم ينازعه فيه أحد». يعنى علياً «عليه السلام»···.

 <sup>(</sup>١) شرح النهج للمعتزلي ج٦ ص٢٠ وتاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٢٣ وعن والموفقيات للزبير بن بكار ص٥٧٩.

الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة.. ......

فقد دلت هذه الكلمة على أن ثمة من قال لهم: إن علياً «عليه السلام» لا يطلب هذا الأمر، ولا يريده..

وكأنهم يريدون أن يقولوا لهم: إننا إنها تصدينا لهذا الأمر، لأن صاحبه الشرعي الذي بايعناه نحن وأنتم في يوم الغدير، قد تخلى عن مسؤولياته فيه، فلكي لا تضيع الأمة، ولا يقع الخلاف بادرنا إلى طلب هذا الأمر، لحفظ الدين، ومنع الفتنة..

وقد كان الأنصار لا يملكون التجربة السياسية الكافية، بل يرى البعض: أنهم كانوا على درجة من البساطة، وسلامة النية، وحسن الطوية، وهم إنها يفهمون النصوص الدينية، بسطحية وسذاجة، فلم يدركوا أنه لا يحق لعلى "عليه السلام" أن يتخلى عن هذا الأمر، فإنه إذا قضى الله ورسوله أمراً ما كان له ولا لغيره الخيرة من أمرهم.. فكيف إذا كان التخلي عن هذا الأمر من شأنه أن يثير الفتن، وأن يضعف الدين وأهله، ويصبح أسيراً بأيدي المبطلين والظالمين، والجهلة والحاقدين، وطلاب اللبانات، وأهل الأهواء والمفسدين؟!!

ومما أشار إلى الإتجاه الثاني ما ورد من: أنه بعد أن ضاعت الفرصة من يد الأنصار هتف فريق منهم: لا نبايع إلا علياً<sup>،،</sup> فذلك يدل على أنهم يرون أن تصدّيهم لأمر الخلافة كان من غير حق ـ وأنه من التجني على علي «عليه

<sup>(</sup>۱) راجع: تاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٤٣ والبحار ج٢٨ ص٣١ و ٣٣٨ والغدير ج٧ ص٨٧ والكامل في التاريخج٢ ص٣٢٥ وشرح نهج للمعتزليج٢ ص٢٢ والإكبال في أسهاء الرجال ص٨٢.

لكنهم كانوا على يقين من أن هذا الظلم لا يدفع علياً «عليه السلام» إلى التخلي عن واجبه الديني والأخلاقي تجاههم، أو إلى معاملتهم بالمثل، بل هو الإنسان الصفوح العدل، الحكيم الحليم، الذي لا يحيد عن الحق قيد شعرة.. أما منافسوه، ومناوؤوه، فكانوا يثيرون الخوف في نفوسهم، ويتوقعون منهم كل بلية ورزية..

لكن هيهات، فقد فات الأوان، وضاعت الفرصة، وقديهاً قيل: «في الصيف ضيعت اللبن».

## الإفتنات على أمير المؤمنين عليه:

وروى ابن عقبة \_ بأسناد جيد \_ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: أن رجالاً من المهاجرين غضبوا في بيعة أبي بكر، منهم علي والزبير، فدخلا بيت فاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ومعها السلاح، فجاءهما عمر بن الخطاب في عصابة من المهاجرين والأنصار، فيهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش الأشهليان، وثابت بن قيس بن شهاس الخزرجي، فكلموهما حتى أخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره.

ثم قام أبو بكر فخطب الناس، واعتذر إليهم، وقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً قط ولا ليلة، ولا سألتها الله تعالى قط سراً ولا علانية. ولكني أشفقت من الفتنة وما لي في الإمارة من راحة، ولكني قلدت أمراً عظيهاً ما لى به طاقة، ولا يدان إلا بتقوية الله تعالى، ولوددت أن

فقبل المهاجرون منه ما قاله، وما اعتذر به، وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا أنا أخرنا عن المشورة، وإنا لنرى أن أبا بكر أحق الناس بها بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وإنه لصاحب الغار، وثاني اثنين، وإنا لنعرف له شرفه، ولقد أمره رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالصلاة بالناس وهو حي ٠٠٠.

## ونقول:

ا ـ إن هذا النص يُصَوِّرُ علياً «عليه السلام»، وكأنه قد تمرد على الشرعية وأعلن العصيان المسلح، ويُظْهِرُ أبا بكر على أنه ذلك الرجل المظلوم، الزاهد بالمناصب، غير الحريص على الإمارة، الذي أراد درء الفتنة.. وأنه يود لو يجد من هو أقوى منه ليتخلى له عن ذلك المقام، ثم يعود ليظهر تفاهة تفكير علي والزبير، وأنها إنها غضبا لأنفسهها، لأنهها أُخرا عن المشورة، ولم يغضبا لله سبحانه وتعالى.

ثم يقدم علياً «عليه السلام»، وهو يعترف بأحقية أبي بكر، ويقدم الأدلة عن ذلك..

لكن هؤلاء المفتئتين على الحق والحقيقة، لم يذكروا: أن علياً «عليه السلام» لم يحضر السقيفة، بل كان في بيته الذي يفتح بابه إلى المسجد، حيث دَفَنَ النبي «صلى الله عليه وآله» فيه لتوه، ولم يحضر أهل السقيفة جنازته،

 <sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج۱۲ ص۳۱۷. وراجع الرياض النضرة ج ۱ ص ۲٤۱ وتاريخ الحميس ج۲ ص۱٦٩ وراجع: المسترشد للطبري ص۳۷۹ و ۳۷۸ وإثبات الهداة ج۲ ص۳۸۳.

ولا دفنه، بل رجع أهل السقيفة إلى المسجد، وطرقوا الباب على على «عليه السلام»، بعد فراغه من دفن النبي «صلى الله عليه وآله»، وكانت زوجته فاطمة الزهراء «عليها السلام» وراء الباب عند القبر، وكأنها تودع أباها بدموعها وبكلماتها الأخيرة، فسألت: من الطارق؟! وإذ بهم يقتحمون عليها الباب بعنف، فعصروها بين الباب والحائط، فصرخت، وأسقطت جنينها..

فسمع على «عليه السلام» صوتها، فبادر المهاجمين، فهربوا، وخلوها، وكل ذلك قد جصل في ثوان معدودة. وانصرف على «عليه السلام» لإسهاف سيدة النساء، وبقي معها إلى الصباح، وهم مكتنفون باب داره، وجاء أبو بكر في الصباح إلى المسجد، وجلس على المنبر، وصار الناس يبايعونه.

ولعل الزبير تسلل في هذه الفترة إلى داخل بيت علي «عليه السلام»..

وجاء عمر، وخالد، وأسيد بن حضير، ومعاذ بن جبل، وثابت بن قيس بن شهاس الخزرجي، وسلامة بن وقش، وقنفذ، والمغيرة في عصابة آخرين إلى بيت الزهراء وعلي «عليهها السلام». وجاؤوا بالحطب، وأضرموا النار بباب فاطمة «عليه السلام».

ولعل الزبير خرج إليهم في تلك اللحظة، فأخذوا سيفه فضربوا به الحجر فكسروه. ثم اقتحموا البيت على على «عليه السلام»، وحاولت «عليها السلام» أن تدفعهم مرة أخرى، فضربوها، ودخلوا وأخرجوه ملبباً، لكي يبايع، فخرجت خلفه، فضربوها أيضاً، وأرجعها سلمان إلى البيت بأمر من على «عليه السلام». ثم تُركَ على «عليه السلام». فعاد إلى البيت.

وبعد ثمانية أيام أخذت منها فدك، وتعرضت للضرب مرة أخرى أيضاً..

وبعد مه يه الله الله الثلاثاء بعد دفن النبي "صلى الله عليه وآله" مباشرة، وهي بلد صغير الحجم، قليل عدد السكان ـ دخلت إليها عدة ألوف من المقاتلين، من قبائل النفاق التي كانت حول المدينة، ولا سبيا قبيلة أسلم، فقوي بهم جانب أبي بكر، وأيقن عمر بالنصر، واختبأ المؤمنون في بيوتهم، وهم قلة قليلة جداً، وصار عمر وجماعة معه يدورون على البيوت، والناس يدلونهم عليهم، فيقولون لهم: في هذا البيت يوجد اثنان. وفي ذاك يوجد ثلاثة، أو واحد أو أكثر، فيقتحمون عليهم البيوت، ويخرجونهم بالقوة، ويسحبونهم إلى المسجد للبيعة..

ولم يكن مع علي «عليه السلام» في بيته من يصول به على المهاجمين، أو من ينتصر به. ولو أنه أبدى أدنى مقاومة لهم، لم يبق مؤمن في المدينة على قيد الحياة، لأن السكك كانت مشحونة بالمقاتلين، ولا يستطيع أحد أن يظهر رأسه منها، فضلاً عن أن يتمكن من الإلتحاق بعلي «عليه السلام» لنصرته، أو ليقاتل معه.. ولو أن تلك الثلة القليلة من المؤمنين قتلت فعلى من سيتأمر علي «عليه السلام»؟!

٣ ـ قال أبو بكر: إنه أشفق من الفتنة، مع أن الحقيقة هي: أنه لو ترك
 هذا الأمر، لكي يعمل فيه وفق توجيهات رسول الله "صلى الله عليه وآله"،
 لم يبق مكان للفتنة.

ولو أنهم لم يتهموا رسول الله بالهجر، ولو أطاعوه في الخروج في جيش أسامة، ولو تركوه يكتب لهم الكتاب الذي لن يضلوا بعده، ولو أنهم تركوه ينصب لهم أمير المؤمنين «عليه السلام» يوم عرفة.. ولو لم يستأثر أبو بكر

وقد قالت الزهراء «عليها السلام» رداً على هذه المقالة: «أزعمتم خوف الفتنة؟! ألا في الفتنة سقطوا» ''.

إن أبا بكر يقول: إنه كان يود أن يكون من هو أقوى منه على حمل مسؤولية الأمارة مكانه.

والسؤال هو: من أين علم أبو بكر أنه هو الأقوى من سائر الصحابة على حمل هذه المسؤولية؟! ولماذا لا يكون الأقوى هو الذي نصبه الله ورسوله لها، وهو الجامع للصفات المطلوبة فيها دون سواه، وهو علي «عليه السلام»، فإنه هو الأعلم، والأتقى، والأشجع والأقوى، والأزهد الخ..

وأما الإستدلال على أحقية أبي بكر بالخلافة بها زعموه من أنه صلى بالناس في مرض رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبأنه صاحب النبي «صلى الله عليه وآله» في الغار فهو مكذوب بلا ريب، وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة فلا نعيد.

## التدليس غير المقبول:

قال ابن إسحاق: ولما قبض رسول الله «صلى الله عليه وآله» انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن

<sup>(</sup>١) راجع: دلائل الإمامة ص١١٦ والإحتجاج ج١ ص١٣٧ والطرائف لابن طاووس ص٢٦٥ والبحارج٢٩ ص٢٢٥ و ٢٣٨ و ٢٧٥ ومناقب أهل البيت للشيرواني ص٢١٥ والسقيفة وفدك للجوهري ص١٤٣.

الأشهل.

فأتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، وقد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم. ورسول الله "صلى الله عليه وآله" في بيته لم يفرغ من أمره، قد أغلق دونه الباب أهله.

قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء حتى ننظر ما هم عليه٬٬۰

<sup>(</sup>۱) سبل الهدى والرشاد ج ۱۲ ص ۳۱ وقال في هامشه: أخرجه البيهقي في الدلائل ج ۷ ص ۲۹ وابن كثير في البداية ج ٥ ص ۲٥ وانظر ترجمة حماد في الميزان ج ۱ ص ٥٩ ووالبخاري في التاريخ ج ٣ ص ٢٥ والضعفاء للعقيلي ج ١ ص ٢٠٥ والمحروحون لابن حبان ج ١ ص ٢٥ وأنساب الأشراف للبلاذري (ط دار المعروف) ج ١ ص ٢٥٠ وأنساب الأشراف للبلاذري (ط دار المعارف) ج ١ ص ٢٥٠ وراجع: السيرة النبوية لابن هشام ج ٤ ص ١٠٠ وراجع: صحيح البخاري ج ٨ ص ٢٧ ومسند أحمد ح ١ ص ٥٥ والسنن الكبرى للبيهقي ج ٨ ص ٢١ و تاريخ الإسلام للذهبي ج ٣ ص ٢٠٤ وتاريخ الأمم واللوك ج ٢ ص ٢٠٤ وتاريخ الأمم واللوك ج ٢ ص ٢٠٤ وتاريخ مدينة دمشق ج ٣ ص ٢٨٢ والثقات لابن حبان ج ٢ ص ١٥٤ وشرح نبج للمعتزلي ج ٢ ص ٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ١٥٨ والمسنف للصنعاني ج ٥ ص ٢٤٤ وعمدة القاري ج ٢ ص والصوارم المهرقة ص ٥٠ للصنعاني ج ٥ ص ٢٤٤ وعمدة القاري ج ٢٤ ص ٧ والصوارم المهرقة ص ٥٠ وخلاصة عبقات الأنوار ج ٣ ص ٣٠٠ و ٣٠٠ .

### ونقول:

لقد صوّر النص المتقدم لنا مشهداً لا حقيقة له، فإن علياً «عليه السلام» وطلحة والزبير لم يعتزلوا أهل السقيفة في بيت فاطمة «عليها السلام»، بل كان علي «عليه السلام» في داخل الدار مشغولاً بتغسيل وتجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولعل بعض أهله مثل العباس، والفضل، وغيرهما، كانوا بالقرب منه «عليه السلام»، يلبون طلباته، ويقضون له بعض حاجاته.

أما الذين كانوا في السقيفة فهم طائفة من زعماء الأوس والخزرج، ولحق بهم أربعة، أو ربها خسة أشخاص من المهاجرين. فعقد هؤلاء البيعة لأحدهم بعد أخذ ورد.

أما الباقون من سائر الناس فكانوا إما في بيوتهم، أو في المسجد، أو بالقرب منه، بها فيهم طلحة والزبير وسواهما، وكان أكثرهم يعيش لحظات الحزن والأسى، والترقب، والوجل، والإنتظار، فها معنى: أن يدّعي ابن إسحاق اعتزال على «عليه السلام» والزبير في بيت فاطمة «عليها السلام»؟!

بل إن كلامه هذا يوحي بأن علياً «عليه السلام» لم يكن عند النبي «صلى الله عليه وآله» يتولى غسله وتجهيزه.. بل كان هناك أناس آخرون، سهاهم ابن إسحاق أهله، وقد أغلقوا الباب دونه..

وهذا تدليس ظاهر، وافتئات على الحقيقة والتاريخ، لا مجال لإغماض النظر عنه.

# أبو بكر يختار أحد الرجلين:

وبالنسبة لقول أبي بكر لأهل السقيفة: إنه يختار لهم أحد الرجلين: عمر

نسجل هنا ما يلي:

ألف: عدم وجود نص يدل على حصر الخلافة بأحد ممن ذكرهم..

ب: من الذي وكل أبا بكر ليختار له هذا أو ذاك، ليكون والياً أو خليفة عليه؟!

وإذا كان أهل السقيفة قد وكلوه، فهل وكله غيرهم من الصحابة، ومن غيرهم؟!

ج: هل كان أبو بكر يعتقد بأفضلية عمر وأبي عبيدة عليه، ولذلك اختار للناس أحدهم؟! أو أنه كان يرى رأي معتزلة بغداد. وهو جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل؟!

وقد يؤيد الإحتمال الأول بقوله: «وليت عليكم ولست بخيركم».

إلا أن يقال: إنه قال ذلك على سبيل هضم النفس والتواضع، أو لأنه كان يراهما مساويين له.. أو لأنه كان لا يستطيع أن يفضل نفسه على كثير من الصحابة من أمثال علي «عليه السلام»، وكثيرين آخرين.

وأبا عبيدة للخلافة ..

المستحل هناما يني الم

اللف العلم وجود نص يدل على حصر الخيرطة بأحداث ذاريعه إن المانية على اللجه تؤكل أبيا يكر اليخدر المعطلة أو خالاة ليدارات أيك الراء الجطلة عليم؟}

وإذا كان[أهل السقيلة تد ، كلواء فهن بركند غيراسم دام المسجلية. ومن الهرسم؟1

رج، هن کان ابر بجازیعتبند العضایة عمر وای مید، دند. اختار للناس أحده ۱۰ او آنه ۱۲، بری رأی «متزلا ، رومز غولبة اللغطول مع وجود الباضل ۱۲

ت الوقايان بالإحتال الأول غاله ووست ملكم إنسان مغريكم

.1

# الفصل الثالث:

الفصل الثالث:

### ما تنعقد به الإمامة:

قال عضد الدين الإيجي حول ما تنعقد به الإمامة: الواحد والإثنان من أهل الحل والعقد كاف؛ لعلمنا بأن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك، كعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة، فضلاً عن اجتماع الأمة".

وينقل الماوردي عن طائفة من العلماء: أن أقل ما تنعقد به الإمامة هو خمسة، استناداً إلى أمرين:

أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة، اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس، وهم: عمر، وأبو عبيدة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة.

الثاني: أن عمر جعل الشوري في ستة، وهذا قول أكثر فقهاء المتكلمين

<sup>(</sup>۱) المواقف الإيجي ج٣ ص٩٥٠ و ٩٩٤ وكتاب الإرشاد للجويني ص٣٥٧ والجامع لأحكام القرآن ج١ ص١٨٦. وراجع: كتاب الأربعين للشيرازي ص٣٩١ وشرح المواقف للقاضى الجرجانى ج٨ ص٣٥٦ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٢ ص٣٣٩ والبحار ج٨٢ ص٣٦٣ والغدير ج٧ ص١٤١.

فهذا إن دل على شيء فإنها يدل على أن هؤلاء الخمسة قد بايعوا أبا بكر، ثم خرجوا به، وتركوا الأنصار في خصام وتنازع حتى جاءتهم بنو أسلم ومن معها وأجبروهم على البيعة.

### لولا الأنصار:

والحقيقة هي: أن هذا التفكير وهذه المبادرة من قبل الأنصار - أعني الخزرج منهم، وسعد بن عبادة بالذات - هو الخطيئة الكبرى، والخطأ القاتل الذي أسهم في تمكين الفريق الآخر من تحقيق ما كان يصبو إليه، وهيأ له الفرصة، وأعطاه المبرر العملي للمبادرة إلى الإمساك بالسلطة بصورة فعلية، في اللحظة الحرجة، حيث كان علي «عليه السلام» وبنو هاشم مشغولين بتجهيز رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وكان سائر الناس في غفلة عها يراد بهم، وفي شغل عن تفاصيل ما يحاك، ويدبر في الخفاء، ليستعلنوا به بعد نضوجه، وفي الوقت المناسب.

ولو أن الأنصار تركوا سقيفتهم، وعملوا بواجبهم الديني، وانتصروا

<sup>(</sup>۱) الأحكام السلطانية ج٢ ص٦ و ٧. وراجع: شرح النهج للمعتزلي ج ٩ ص ٤٩ ونفسير الآلوسي ج٢٨ ص٤٤ والجمل للمفيد ص٩٢ وكشف الغمة ج٣ ص ٦٩ ومنسب ٦٩ وحسول الأخبار لوالد البهائي العاملي ص٧٤ وراجع: المناقب لابن شهرآشوب ج٣ ص٤٧٦ والإرشاد للمفيد ج٢ ص٥٩٥ ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني ص٥٩٥ ومستدرك الوسائل ج٣١ ص٤١ وكتاب الأربعين للشيرازي ص٣٩٦ وروضة الواعظين ص٥٢٥.

الفصل الثالث: الأنصار.. ضحايا حنكة أبي بكر ............................... ٢٩٧ للحق، وأصروا على الإلتزام بتوجيهات رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وكانوا إلى جانب علي «عليه السلام» وبني هاشم، وسائر أهل الإيهان لم يمكن لمناوئي علي «عليه السلام» أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه بهذه السهولة..

ولكن حب بعض الأنصار للرياسة، وانقياد الآخرين له بلا روية، ووقوعهم تحت وطأة الوساوس والأوهام، وضعف شخصيتهم، وفيال رأيهم، وسوء تدبيرهم قد أوقع الإسلام وأهله في مأزق، لم يكن وقوعه فيه حتمياً ولا ضرورياً..

## نقاط ضعف في موقف الخزرج:

وقد كان الأنصار فريقين هما: الأوس والخزرج، وكانت بينهها حروب قبل أن يدخلوا في الإسلام، ولا زال بينهها تنافس وتحاسد، يخفى تارة، ويظهر أخرى، كها أن هذا التحاسد والتنافس كان قائها بين شخصيات الخزرج أنفسهم، وكذلك الحال بالنسبة لشخصيات الأوس أيضاً، وكان أول ضعف واجهه سعد فيها أقدم عليه هو موقف الأوس أنفسهم منه، فإنهم بادروا إلى بيعة أبي بكر، كرهاً وحسداً له، «فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم».

ولو أن البيعة تمت لسعد بن عبادة قبل أن يداهمهم أبو بكر ومن معه، لأصبح الأمر أكثر صعوبة على أبي بكر وسائر المهاجرين، ولكن تباطؤ الخزرج في الإستجابة لسعد حتى دهمهم هؤلاء النفر قد أدخل عنصراً

<sup>(</sup>١) راجع: تاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٥٨ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣٣١.

ثم إن وجود بعض الحاسدين لسعد داخل الخزرج أنفسهم قد زارد من ضعف موقفه.

ويكفي أن نذكر: أن مسارعة بشير بن سعد الخزرجي لبيعة أبي بكر، سعياً منه في نقض أمر ابن قبيلته سعد ابن عبادة قد قلب الأمور رأساً على عقب، حيث لم يعد ثمة من حرج على الأوس إذا مالوا إلى أبي بكر، وخذلوا سعداً، فإن الخذلان قد جاء أو لا من قبل الخزرجيين أنفسهم.

وقال بعضهم لبعض: لئن وليتموها سعداً عليكم مرة واحدة لا زالت لهم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم فيها نصيباً أبداً، فقوموا فبايعوا أبا بكر".

يضاف إلى ذلك: أن أسيد بن حضير، وهو من سادات الأوس، وكان أبوه حضير الكتائب قائد الأوس ضد الخزرج في حرب بعاث التي كانت فيها يقال قبل الهجرة بست سنين، إن أسيد بن حضير هذا كان يمت إلى أبي بكر بصلة القرابة، فقد كان ابن خالته يرى في خلافته حظاً له. وقد كان أبو بكر يكرمه، ولا يقدم أحداً من الأنصار عليه "، وكان له في بيعة أبي بكر أثر عظيم ".

<sup>(</sup>۱) راجع: الإمامة والسياسة لابن قتيبة (بتحقيق الزيني) ج١ ص١٦ و (بتحقيق الشيري) ج١ ص٢٦ والبحارج٢٨ ص٣٥٤.

 <sup>(</sup>۲) راجع: أسد الغابة ج١ ص٩٢ والإصابة ج١ ص٤٩ والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج٢ ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) راجع: أسد الغابة ج١ ص٩٢ والغدير ج١١ ص١٠٨.

وإنها لجرأة ظاهرة وكبيرة أن يأتي ثلاثة رجال، هم: أبو بكر، وعمر، وأبو عبيدة، ليفاجئوا جماعة في عقر دارهم، كانوا يعقدون اجتهاعاً سرياً، يريدون به إبطال سعي نفس هؤلاء الثلاثة، وأن ينتزعوا من أيديهم نفس الأمر الذي يكافحون من أجل الحصول عليه.

ولا بد أن يكون وقع هذه المفاجأة كبيراً، ويجعلهم في موقع الضعف، والتبرير، وأن تتغير لغتهم ولهجتهم، وأن يشعروا بالحرج الشديد، والخذلان، والخوف من فوات الفرصة، والإنتقال من حالة الهجوم إلى الدفاع، فقد أصبح هناك من يشاركهم في القرار، ويقوي أمر الحاسدين والمناوئين على الإعتراض والرفض.

# ثلاثة أشخاص يبتزونهم:

ثم إن الذين وردوا على الأنصار في سقيفتهم كانوا ثلاثة أشخاص من المهاجرين، وهم:

١ ـ أبو بكر بن أبي قحافة.

٢ ـ عمر بن الخطاب.

٣ ـ أبو عبيدة.

وأضاف بعضهم: سالمًا مولى أبي حذيفة، وربها أضيف خالد بن الوليد أيضاً، ولعلهم جاءا متأخرين عن أولئك.

واللافت هنا: أن ثلاثة أشخاص يقتحمون على الأنصار في عقر دارهم، ويبتزونهم ما كانوا يرون أنه في أيديهم، وهذا إن دل على شيء،

٣٠٠ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

فيدل على ضعف الأنصار، وسطحية تفكيرهم، وقلة تجربتهم، وضآلة شخصيتهم بصورة عامة..

نعم، لقد دخلوا عليهم، وأعلنوا خلافة أبي بكر، ثم بايع عمر وأبو عبيدة، وبشير بن سعد، وأسيد بن حضير أبا بكر، وأضاف البعض: سالم بن أبي حذيفة، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي. ثم خرجوا من بينهم، وتركوهم يتلاومون، أو يتشاتمون، وأقبلوا بأبي بكر يزفونه إلى المسجد كها تزف العروس".

ولم يكلفهم تحقيق هذا الإنجاز سوى بضع كلمات تفوه بها أبو بكر وحده، هي لا تتجاوز بضعة أسطر، كان لها كل هذا الأثر السحري، فقد قال:

(إن هذا الأمر إن تطاولت إليه الخزرج لم تقصر عنه الأوس، وإن تطاولت إليه الأوس لم تقصر عنه الخزرج، وقد كانت بين الحيين قتلى لا تنسى، وجراح لا تداوى.

فإن نعق منكم ناعق جلس بين لحيي أسد، يضغمه المهاجري، ويجرحه الأنصاري.

وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلكم في الدين، ولا سابقتكم العظيمة في الإسلام، رضيكم الله أنصاراً لدينه ولرسوله، وجعل إليكم هجرته، وفيكم جلة أزواجه وأصحابه، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا

<sup>(</sup>١) راجع: شرح النهج للمعتزلي ج٦ ص١٩ عن الموفقيات ص٧٨ه والرياض النضرة ج١ ص١٦٤ وتاريخ الخميس ج١ ص١٨٨.

# توضيح خطبة أبي بكر:

وهذه الكلمات كانت هي الرشوة الشكلية التي قدموها للأنصار، حين ذكروا سابقتهم وفضلهم، واعتبروهم أول من آمن ونصر، وجعلهم الله موضع هجرة نبيهم، وفيهم جلة أزواجه واصحابه، فأرضوا بذلك غرور الأنصار واستهالوهم به.

ولكنهم فضلوا المهاجرين عليهم، فهم في الدرجة التي تلي درجة المهاجرين.

ثم تحاشوا أي تعبير يدل على استبعادهم، بل هم أزاحوهم عن موقعهم بطريقة تفيد أن لهم نصيباً في هذا الأمر، حيث أعطوا الأمارة للمهاجرين والوزارة للأنصار.

وأوقعوا بين الأنصار الخلاف، وأسالوا لعاب الكثيرين منهم، وأذكوا طموحهم للتوثب على هذا الأمر، ومنافسة سعد بن عبادة فيها يرشح نفسه له.

وحركوا عصبياتهم القبلية (التي وصفها النبي «صلى الله عليه وآله» بالنتنة).

وذكروهم بها كان بينهم في الجاهلية من حروب وترات، وجراح وآلام، وأذكوا نيران الحقد والإحن في قلوبهم، وادَّعوا لهم: أنها لا تنسى، ولا تداوى، مع أن الإسلام قد أخمدها، وكان البلسم الشافي لها، لو التزموا

 <sup>(</sup>۱) راجع: البيان والتبيين ج٣ ص١٨١ وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٥٧ والبحار ج٢٨ ص٣٣٥ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣٢٩.

ثم هددوهم..

وأهانوهم، وأهانوا سيدهم، الذي يرشح نفسه لهذا الأمر، واعتبروه ناعقاً، بل اعتبروا كل من يطلب منهم هذا الأمر ناعقاً أيضاً..

وتحاشوا أن يفضلوا المهاجرين بصورة مطلقة على الأنصار، لأن ذلك لن يكون مقبولاً، مع وجود كثير من المهاجرين ممن لا يحسن ذكر أفاعيلهم، لأنها ستكون مخجلة ومضرة، فاكتفوا بالإشارة إلى تقدم خصوص المهاجرين الأولين على من عداهم.

وجعلوا أنفسهم حكاماً في هذا الأمر، فهم الذين يقررون لأنفسهم ولغيرهم..

وأثبتوا لأنفسهم الأحقية في هذا الأمر.. فإنهم هم أولياء النبي الصلى الله عليه وآله وعشيرته.. وأسقطوا حجة الأنصار فيه، وجعلوهم مبطلين. وأعادوا الحكم إلى شريعة الجاهلية، واستبعدوا حكم الإسلام فيه.

وأخرجوا موقف الأنصار عن دائرة التدبير الحكيم.

وجعلوه من أعمال الفتنة، بهدف إثارة الخوف والشك لدى كل من يريد أن يشاركهم في مشروعهم، فربها يكون عمله إسهاماً في مشروع الفتنة.

وأدخلوا بذلك اليأس إلى قلوب الأنصار من أن يخضع لهم الناس، فإن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش..

وكان أبو بكر يسوق ذلك كله، وكأنه من الأمور البديهية والمسلمة. ثم جاء عمر بن الخطاب ليؤكد ذلك التهديد والوعيد، وسائر المضامين التي سجلها أبو بكر، فقال مجيباً على مقولة: منا أمير ومنكم أمير.

 لا يجتمع اثنان في قرن، والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم، ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم، وولي أمورهم منهم.

ولنا بذلك على من أبي من العرب الحجة الظاهرة، والسلطان المين.

من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته، ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل، أو متجانف لإثم، أو متورط في هلكة»٠٠٠.

وبعد أن أظهر بشير بن سعد اقتناعه بحجة أبي بكر وعمر، وتسليمه بأن لا نصيب للأنصار في الحكم والحاكمية، بادر أبو بكر إلى إظهار زهده في هذا الأمر، والتحدث بطريقة توحي أنه ينأى بنفسه عن هذا المقام، وأنه إنها كان يتكلم لمجرد إحقاق الحق، فقال مشيراً إلى عمر، وإلى أبي عبيدة: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فأيها شئتم فبايعوا.

لقد قال هذا مع علمه بأن هذين الرجلين سيردان الأمر إليه، ربها لأنهم كانوا متفقين على ذلك.

وربها لعلمه بعدم جرأتهما على القبول بالتقدم عليه لأكثر من سبب..

وهكذا كان، فبايعاه وسبقها بشير بن سعد بالبيعة، وبايعه أيضاً أسيد بن حضير، وعويم بن ساعدة، ومعن بن عدي، وسالم مولى أبي حذيفة فيها قيل.

<sup>(</sup>۱) راجع: الإحتجاج للطبرسي ج۱ ص۹۲ والبحار ج۲۸ ص۱۸۱ و ۳٤٥ وشرح النهج للمعتزلي ج۱ ص۹ والسقيفة وفدك للجوهري ص۹۰ و تاريخ الأمم والملوك ج۲ ص۴۵ والإمامة والسياسة (بتحقيق الزيني) ج۱ ص۱۹ و (بتحقيق الشيري) ج۱ ص۲۰ والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج۳ ص۸۱۱.

وترك هؤلاء سقيفة أولئك، ليواصلوا فيها نزاعاتهم، وخرجوا إلى المسجد لمعالجة امر علي وبني هاشم، وذلك بوضعهم أمام الأمر الواقع، ومواجهتهم بأمر قد قضي، ولا مجال للنقاش فيه ولا للعودة عنه.

# الذين لم يبايعوا أبا بكر:

. ٤٩ , ٤٨

وقد تخلف عن بيعة أبي بكر جماعة منهم: بنو هاشم، وعلي، والعباس، والفضل بن العباس، وعتبة بن أبي لهب، وسعد بن عبادة، وسلمان، وعمار، والمقداد، وأبو ذر، وأبي بن كعب، وسعد بن أبي وقاص، والزبير، وطلحة، والبراء بن عازب، وخزيمة بن ثابت، وفروة بن عمرو الأنصاري، وخالد بن سعيد بن العاص…

والذين بايعوه إنها بايعوه كرهاً".

ومن المقولات المشهورة قول أبي بكر: «إن بيعتي كانت فلتة وقى الله

(٢) راجع: شرح النهج للمعتزلي ج١ ص٢١٩ وج٦ ص٩ و ١١ و ١٩ و ٤٠ و ٤٧ و

<sup>(</sup>۱) مروج الذهب ج٢ ص ٣٠١ والعقد الفريد ج٤ ص ٢٥٩ وشرح النهج للمعتزلي ج١ ص ١٣١ وأسد الغابة ج٣ ص ٢٢٢ وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج٣ ص ٢٠٨٠ و الكامل في التاريخ ج٢ ص ٣٠٥ و ٣٣١ و ٣٣١ وتاريخ اليعقوبي (ط الغري) ج٢ ص ١٠٠ و و ١٠٠ وسمط النجوم العوالي ج٢ ص ٢٤٤ والسيرة الحلبية (ط البهية بمصر) ج٣ ص ٣٥٦ والمختصر لأبي الفداء ج١ ص ١٠٠ وراجع: الرياض النضرة ج١ ص ١٠٦ وتاريخ الخميس ج١ ص ١٠٨ وابن عبد ربه ج٣ ص ١٤٤ وتاريخ أبي الفداء ج١ ص ١٥٦ وابن شحنة (بهامش الكامل) ج١١ ص ١٠١ وابلغ عبد ح١ ص ١٠١ والجوهري حسب رواية ابن أبي الحديد ج٢ ص ١٠٠٠.

وسمع عمر، وهو في مسيره إلى الحج أن الزبيرقال: لو قد مات عمر لقد بايعت علياً.

فلما بلغ المدينة صعد المنبر وقال: إنه قد بلغني أن فلاناً قال: لو قد مات عمر لقد بايعت علياً، لا يغرن امراً أن يقول: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله شرها، فتمت والله.

أو قال: إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه'''.

<sup>(</sup>۱) راجع: شرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٥٠ وج٦ ص٤٧ وأنساب الأشراف البلاذري ج١ ص٥٩٠ وسبل الهدى والرشاد ج١١ ص٤١٣ عنه. وراجع: كتاب الأربعين للشيرازي ص١٥٤ والمراجعات للسيد شرف الدين ص٣٧٧ والسقيفة وفدك للجوهري ص٤٦٠.

والفجأة: ما وقع من غير إحكام، وذلك أنهم لم ينظروا في بيعة أبي بكر بإجماع الصحابة، وإنها ابتدرها عمر مخافة الفرقة.

وقيل: يجوز أن يريد بالفلتة الخلسة بمعنى: أن الإمامة يوم السقيفة مالت إلى توليتها الأنفس، ولذلك كثر فيها التشاجر، فها قلدها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي، واختلاساً. ومثل هذه البيعة جديرة أن تكون مثيرة للفتن، فعصم الله من ذلك، ووقى شرها<sup>١٠</sup>٠.

# أبو بكر لم يدع النص:

والأهم من ذلك: أن أبا بكر نفسه لم يكن يدعي النص عليه بالخلافة، ولم يكن يدَّعيها له أيضاً أبو عبيدة، وعمر، وعائشة، فضلاً عن غيرهم..

ويشهد لذلك: أن أبا بكر لم يستطع أن يلمح لشيء من هذا القبيل في اجتماع السقيفة، وقد كان بأمس الحاجة إلى التلميح فضلاً عن التصريح..

فلم يقل مثلاً: إن النبي "صلى الله عليه وآله" قد انتدبني للصلاة بالناس في مرض موته.. كما أنه لم يشر إلى أي شيء آخر في هذا السياق، بل اكتفى بالإستدلال على الأنصار بقوله: "لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، أوسط العرب نسباً وداراً".

 <sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٦ ص٣١٨. والفايق في غريب الحديث للزمخشري ج٣ ص٠٥.

<sup>(</sup>۲) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣١٢. وراجع: الطرائف لابن طاووس ص٤٨٣ ومسنـد أحمـد ج١ ص٥٦ وصحيح البخـاري ج٨ ص٧٧ والسنن الكـبرى =

كما أنه قال لأهل السقيفة: إنه قد رضي لهم أحد الرجلين: عمر، وأبا عبيدة حسبها تقدم، فلو كان هناك نص عليه لم يصح له التخلف عنه، ولا الإجتهاد في نخالفته.

وعمر بن الخطاب لم يستدل على الأنصار بالنص أيضاً في السقيفة، بل قال: من ينازعنا سلطان محمد، ونحن أولياؤه وعشيرته...

بل إن أبا بكر نفسه قد أعلن في مرض موته عن عدم وجود نص أصلاً، فقد روي بسند صحيح: أنه تحدث عن ثلاثة أشياء، فعلها ودّ أنه لم يفعلها، وثلاثة أشياء ودّ أنه سأل عنها رسول الله «صلى الله عليه وآله»..

للبيهقي ج ٨ ص ١٤٢ وفتح الباري ج ٧ ص ٢٤٢ و ١٣٠ و ١٣٦ وعمدة القاري ج ٢٤ ص ١١ والمصنف للصنعاني ج ٥ ص ٤٤٣ وصحيح ابن ح ١٥٠ ح بان ج ٢ ص ١٥٥ وكنز العمال ج ٥ ص ٢٤٦ والثقات لابن حبان ج ٢ ص ١٥٥ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٢٤٥ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٢٤٥ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ٣ ص ٧ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٦٧ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٢٨٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٤ ص ٤٨٠ والسيرة الخلية (ط دار المعرفة) ج ٣ ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>١) سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣١٢. وراجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.

<sup>(</sup>۲) البحار ج۲۸ ص۳۲۵ وشرح النهج للمعتزلي ج۲ ص۳۸. وراجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.

(١) تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٣٧ وتاريخ الإسلام للذهبي ج١ ص١١٧ و ١١٨ وإثبات الهداة ج٢ ص٣٥٩ و ٣٦٧ و ٣٦٨ والعقد الفريد ج٤ ص٢٦٨ والإيضاح لابن شاذان ص١٦١ والإمامة والسياسة ج١ ص١٨ وسير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين) ص١٧ ومجموع الغرائب للكفعمي ص٢٨٨ ومروج الذهب ج١ ص٤١٤ وج٢ ص٣٠١ وشرح النهج للمعتزلي الشافعي ج ۱ ص۱۳۰ وج۱۷ ص۱۹۸ و ۱٦٤ وج٦ ص۵۱ وج٢ ص٤٧ و ٤٦ وج٢٠ ص٢٤ و ١٧ وميزان الإعتدال ج٣ ص١٠٩ وج٢ ص٢١ والإمامة (مخطوط، توجد نسخة مصورة منه في مكتبة المركز الإسلامي للدراسات في بيروت) ص٨٢ ولسان الميزان ج٤ ص١٨٩ وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج٣ ص٤٣٠ وكنز العمال ج٣ ص١٢٥ وج٥ ص٦٣١ و ٦٣٢ والرسائل الإعتقادية (رسالة طريق الإرشاد) ص٤٧٠ و ٤٧١ ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج٢ ص١٧١ والمعجم الكبير للطبراني ج١ ص٦٢ وضياء العالمين (مخطوط) ج٢ ق٣ ص٩٠ و ١٠٨ عن العديد من المصادر، والنص والإجتهاد ص٩١ والسبعة من السلف ص١٦ و ١٧ والغدير ج٧ ص١٧٠ ومعالم المدرستين ج٢ ص٧٩ وعن تاريخ ابن عساكر (ترجمة أبي بكر)، ومرآة الزمان، وراجع: زهر الربيع ج٢ ص١٢٤ وأنوار الملكوت ص٢٢٧ والبحار ج٣٠ ص١٢٣ و ١٣٦ و ١٣٨ و ١٤١ و ٣٥٢ ونفحات اللاهوت ص٧٩ وحديقة الشيعة ج٢ ص٢٥٢ وتشييد المطاعن ج١ ص٣٤٠ ودلائل الصدق ج٣ ق ١ ص٣٢ والخصال ج١ ص١٧١ ـ ١٧٣ وحياة الصحابة ج٢ ص٢٤ والشافي للمرتضى ج٤ ص١٣٧ و ١٣٨ والمغني لعبد الجبار ج٢٠ ق ١ ص٣٤٠ و ٣٤١ ونهج الحق ص٢٦٥ والأسوال لأبي عبيد ص١٩٤ (وإن لم =

الفصل الثالث: الأنصار.. ضحايا حنكة أبي بكر ............................... ٣٠٩

ووددت أني لم أكن حرقت النحام (الفجاءة. ظ) السلمي، وأني قتلته شديخاً أو خليته نجيحاً!

ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة قدمت (قلدت. أو قذفت ظ) الأمر في عنق أحد الرجلين، \_ يريد عمر وأبا عبيدة \_ فكان أحدهما أميراً وكنت له وزيراً».

إلى أن قال: «وددت أني أسأل رسول الله «صلى الله عليه وآله» عنهن، فإني وددت أني سألته لمن هذا الأمر من بعده؟ فلا ينازعه أحد!

وأني سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب؟ فلا يظلموا نصيبهم منه! ووددت أني سألته عن بنت الأخ والعمة، فإن في نفسي منهما شيئاً»...

# موقفنا من حديث أبي بكر:

ولنا على هذا الحديث حول ندم أبي بكر حين موته مؤاخذات عديدة، نكتفى بالإشارة إلى بعضها، وهي التالية:

يصرح بها)، ومجمع الزوائد ج٥ ص٣٠٠ وتلخيص الشافي ج٣ ص٠١٧ وتجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي ص٢٠٣ وكشف المراد ص٣٠٠ ومفتاح الباب (أي الباب الحادي عشر) للعربشاهي (تحقيق مهدي محقق) ص١٩٩ وتقريب المعارف ص٣٦٦ و ٣٦٧ واللوامع الإلهية في المباحث الكلامية للمقداد ص٣٠٠ وغتصر تاريخ دمشق ج١٩ ص١٢٢ ومنال الطالب ص٠٨٠.

 <sup>(</sup>۱) راجع: الأموال ص١٧٤ والعقد الفريد ج٤ ص٩٣ ومروج الذهب ج٢ ص٣١٧ والإمامة والسياسة ج١ ص٢٤ وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٤٢٩ وراجع: ضعفاء العقيلي ج٣ ص٤٢٠ وخلاصة عبقات الأنوارج٣ ص٣٢٤.

أولاً: إنه يريد أن يوهم أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم ينص على أحد حتى على على ها على الله على الله على على الله على الله على الله السلام»، مع أنه كان قد بايعه هو وعشرات الألوف من المسلمين في يوم الغدير، وقال له: بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة.

بالإضافة إلى عشرات أو منات النصوص على إمامته «عليه السلام»، وفضلاً عن نزول الآيات القرآنية في ذلك، كقوله تعالى: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آَمُنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ﴾..

ثانياً: إن كلامه عن بيت فاطمة «عليها السلام» فيه إيجاء بأنهم كانوا عاربين، وهو إنها أراد بمهاجمته لهم وأد الفتنة. مع أن مهاجمته لهم قد حصلت فور فراغهم من دفن رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولم يكونوا قد جمعوا الرجال، ولا أعدوا السلاح بعد، بل إن أنصار الخلافة أنفسهم كانوا هم المهاجمين، والضاربين، والمشعلين للنيران، ليحرقوا بها بيوت الأنبياء والأوصياء، وأبناء الأنبياء «عليهم السلام» على من فيها. وفيها وصى الأوصياء، وخبر النساء..

ثالثاً: إنه حتى وهو يظهر هذا الندم قد بقي مصراً على إبعاد الأمر عن صاحبه الشرعي، وعلى مخالفة أمر الله تعالى ورسوله «صلى الله عليه وآله» فه.

رابعاً: إنه قد أبقى لنفسه شراكة مهمة، وهي أن يصبح وزيراً لأبي عبيدة، ولعمر، وشريكاً لهما في الأمر..

<sup>(</sup>١) الآية ٥٥ من سورة المائدة.

الفصل الثالث: الأنصار.. ضحايا حنكة أبي بكر .....

وهذا معناه: أنه لم يقل ذلك لأنه ندم على تصديه للأمر، خوفاً من أن يكون قد وقع في خلاف ما يريده الله تبارك وتعالى.

خامساً: إنه قد أقر بارتكابه أمراً خطيراً من دون أن يكون مطمئناً لحكم الله فيه، وهو إحراقه للفجاءة. ثم هو يندم على أنه لم يقتل الأشعث لمجرد أنه يتخيل أنه لا يرى شراً إلا أعان عليه. مع أنه لا يصح قتل الناس استناداً إلى تخيلات وأوهام.

ومع غض النظر عن هذا وذاك!! فإن كلامه هذا يتضمن اعترافاً بالخطأ في أحكامه وسياساته.

سادساً: إنه يقر بأنه لم يكن له معرفة ببعض الأحكام الشرعية الفقهية، التي يكثر الإبتلاء بها، فكيف يصلح للإمامة من كان هذا حاله؟!

سابعاً: قوله: لو أنه سأل النبي «صلى الله عليه وآله» لمن هذا الأمر، يدل على أن النبي هو الذي يعين صاحب هذا الأمر.. ولا يصح الإجتهاد فيه.. ولا هو من موارد الشورى، ولا من صلاحيات أهل الحل والعقد كما يدعون، فلماذا لم يتريث ويسأل سائر الصحابة، فلعل أحداً سمع من النبي الصلى الله عليه وآله، ما يحل له هذه المشكلة؟!

ولماذا صار يهدد ويتوعد، ويضرب الناس حتى بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ويسقط جنينها.. و.. و..

مع أن رأي عمر المعلن في هذا الأمر، هو أن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يستخلف، فقد روى البخاري والبيهقي عنه أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير

ثم جعلها شورى في ستة أشخاص.

كما أن عائشة نفسها قد أنكرت أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد أوصى إلى أحد، مدعية أنه «صلى الله عليه وآله» انخنث في حجري.. فمتى أوصى لعلى أو لغيره؟! ".

وهذا الإختلاف الظاهر في مواقف هؤلاء الذين استولوا على الخلافة من صاحبها الشرعي، يدل على أنها كلها تأويلات جاءت بعد الوقوع، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الإعتراف بالحق، والتنازل عن الحق لأهله بعد اغتصابه منهم.

<sup>(</sup>١) راجع: سبل الهدى والرشاد ج١٢ ص٣٠٩ وفي هامشه عن: البخاري ج١٣ ص١٢ (٢١٨) والبيهقي في الدلائل ج٧ ص٢٢٢ ومسلم في الإمارة، باب الإستخلاف ج٣ ص١٤٥٤ (١١)، وراجع المصادر المتقدمة في الهوامش السابقة.

<sup>(</sup>۲) راجع: سنن ابن ماجة ج۱ ص۸۱ و وإمتاع الأسياع ج۱۶ ص۸۲ والطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص۲۱۱ وعمدة القاري ج۱۶ ص۳۱ وشرح مسلم للنووي ج۱۱ ص۸۸ وصحيح مسلم ج۵ ص۷۵ وصحيح البخاري ج۳ ص۲۸۱ ومسند أحمد ج۲ ص۳۳ وخلاصة عبقات الأنوار ج۳ ص۲۸۲ وشرح أصول الكافي ج۲ ص۱۱۲ وسبل الهدى والرشاد ج۲ ص۳۱۰.

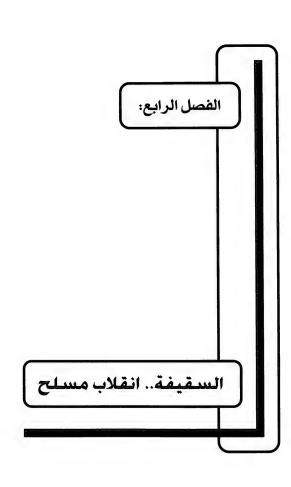

· \* ... 33

### الإكراه في بيعة أبي بكر:

وقد رسم العلامة الأميني «رحمه الله» صورة للعنف الذي رافق بيعة أبي بكر، نحاول أن نلخصها على النحو التالي: لقد رأينا كيف جرت الأمور في السقيفة، حيث بلغت الأمور فيها حداً جعل عمر بن الخطاب يقول: «اقتلوا سعداً قتل الله سعداً، إنه منافق أو صاحب فتنة».

وقد قام الرجل (عمر) على رأسه وقال له: «لقد هممت أن أطأك حتى تندر عضوك، أو عيونك» ‹‹›.

فيتلقاه قيس بن سعد بقوله: «لئن حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة، أو جارحة»".

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ج۱ ص٥٥ والعقد الفريد ج٤ ص٨٦٥ وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٢٢٢ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج٢ ص٥٥٩ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٣٣٩ والرياض النضرة ج١ ص٦٦١ و ١٦٤ والسيرة الحلبية ج٣ ص٣٥٩ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٨٢. وراجع: البحار ج٢٨ ص٣٣٦.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٢٢٢ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج٢ ص٤٥٩ والساق في الامامة للشريف المرتفى ج٣ ص٠٤٥ والساق في الامامة للشريف المرتفى ج٣ ص٠٤٠ وسفينة النجاة للسرابي التنكابنى ص٨٦ والغديرج٥ ص٣٦٩ وج٧ ص٧٦٠.

٣١٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْهُ ج٣٣

ثم قال عمر: «والله ما يخالفنا أحد إلا قتلناه..» حسبها ورد.

وارتفعت الأصوات حتى كادت الحرب أن تقع..

وينتضي الحباب بن المنذر سيفه ويقول: «والله لا يرد علي أحد ما أقول إلا حطمته بالسيف».

فيقال له: إذن يقتلك الله.

فيقول: بل إياك يقتل ١٠٠٠.

فأخذ ووطئ في بطنه، ودس في فيه التراب٬٠٠.

وآخر ينادي: «أما والله أرميكم بكل ما في كنانتي من نبل، وأخضب منكم سناني ورمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم مع من معي من أهلي وعشيرتي»".

<sup>(</sup>۱) مسند أحدج ١ ص٥٥ والبيان والتبين ج٣ ص١٩٨ والعقد الفريد ج٤ ص٨٦ والسيرة النبوية لابن هشام ج٣ ص٣٣٩ والإمامة والسياسة ج١ ص٥١ وعن صحيح البخاري ج٦ ص٥٠٦ وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٠٢٢ و ٢٢٣ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج٢ ص٥٥٤ والكامل في التاريخ ج٢ ص٠٣٣ والسيرة النبوية لابن هشام ج٤ ص٣٣٩ والرياض النضرة ج١ ص٢٠٠ و ٢٠٠ و والبداية والنهاية ج٥ ص٢٤٦ وج٧ ص٤٤١ وعن صفة الصفوة ج١ ص٥٦٠ وتيسير الوصول ج٢ ص٥٥ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٨٣ وج٦ ص٥ والسيرة الحلبية ج٣ ص٨٥٨ والبحار ج٨٢ ص٣٥٠ والسيرة الحلبية ج٣ ص٨٥٨ والبحار ج٨٢ ص٣٢٩

<sup>(</sup>٢) شرح النهج للمعتزلي ج٦ ص٤٠ والغدير ج٧ ص٧٦.

 <sup>(</sup>٣) الإمامة والسياسة لابن قتيبة (بتحقيق الزيني) ج١ ص١٧ و (بتحقيق الشيري)
 ح١ ص ٢٧ وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٢٢٢ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣٩ والخدير ج٧ ص٢٧ والسيرة =

الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!! ......

ويسمع آخر يقول: «إني لأرى عجاجة لا يطفئها إلا دم»··.

ويستل الزبير سيفه، ويقول: «لا أغمده حتى يبايع علي».

فيقول عمر: «عليكم بالكلب».

فيؤخذ سيفه من يده، ويضرب به الحجر فيكسر".

كها أن المقداد يُدْفَعُ في صدره"، ويضرب أنف الحباب بن المنذر ويُحْسَرُ".

والأمر الأدهى من ذلك كله أن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى بيت الزهراء «عليها السلام» وقال له: إن أبوا فقاتلهم.

فأقبل بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت:

الحلبية ج٣ ص٣٥٩ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص٤٨٣ والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج٣ ص١٩١.

<sup>(</sup>١) الغدير ج٣ ص٣٥٣ وج٧ ص٧٦ والسقيفة وفدك للجوهري ص٣٩ وشرح النهج للمعتزلي ج١ ص٢٢١ وج٢ ص٤٤ وتاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٤٤٩ والكامل في التاريخ ج٢ ص٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ج١ ص١٨ وتاريخ الأمم والملوك ٣٣ ص٢٠٣ والرياض النضرة ج١ ص٢٠١ وشرح النهج للمعتزلي ج١ ص١٧٤ وج٢ ص١٥٦ وج٦ ص١٥٦ وج٦ ص١٥٠ والإحتجاج للطبرسي ج١ ص٩٥ والبحار ج٢٨ ص١٨٤.

 <sup>(</sup>٣) الصوارم المهرقة ص٨٥ وكتاب الأربعين للشيرازي ص١٤٦ وكتاب الأربعين
 للهاحوزي ص٢٦٦ وشرح النهج للمعتزلي ج١ ص١٧٤.

 <sup>(</sup>٤) الغدير ج٥ ص٣٦٨ وشرح النهج للمعتزلي ج١ ص١٧٤ وكتاب الأربعين للماحوزي ص٢٦٦٠.

٣١٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

«يا بن الخطاب، أجئت لتحرق دارنا»؟!

قال: «نعم، أو تدخلوا فيها دخلت فيه الأمة» ١٠٠٠.

وقال لهم عمر: «لتخرجن إلى البيعة، أولأحرقنها على من فيها».

فقيل له: «إن فيها فاطمة».

**فقال:** «وإن»™.

ثم إنهم ضربوا الزهراء «عليها السلام»، وأسقطوا جنينها في هذا السبيل »،

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ج ٤ ص٧٧ وتاريخ أبي الفداء ج ١ ص١٥٦ وأعلام النساء ج ٤ ص١٩٥ وراجع: روضة المناظر ج ١ ص١٩٩ حوادث سنة ١ ١ والطرائف لابن طاووس ص٢٩٩ والبحار ج٢٨ ص٣٩٩ والغدير ج٧ ص٧٧ ونهج السعادة للمحمودي ج ٥ ص٢٧٧ ومجمع النورين للمرندي ص٢٤٦ و نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي ص٢٧١ وإحقاق الحق (الأصل) ص٢٧٨ و شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج ٢٥ ص٤٤٥. وراجع: البداية والنهاية ج ٥ ص ٢٥٠ وسير أعلام النبلاء (سيرة الحلفاء الراشدين) ص٢٦ والرياض النضرة ج ١ ص٤٤١.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ج٣ ص٢٠٦ و (ط مؤسسة الأعلمي) ج٢ ص٤٤ والإمامة والسياسة ج١ ص٩١ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٥٥ وج٦ ص٨٤ وأعلام النساء ج٤ ص٤١ والطرائف للسيد النساء ج٤ ص٤١١ والسقيفة وفدك للجوهري ص٥٥ و ٧٣ والطرائف للسيد ابن طاووس ص٢٠٨ وبناء المقالة الفاطمية لابن طاووس ص٢٠٨ وكتاب الأربعين للشيرازي ص١٥١ و و١٥٠ والبحار ج٢٨ ص٥١٥ و ٣٢١ والغدير ج٥ ص٥٦٩ و ٣٢١ والغدير ج٥ ص٥٦٩ و ٣٢١ و

<sup>(</sup>٣) راجع كتابنا: مأساة الزهراء ج٢ ص١٣٢ ـ ١٤٣.

----

(١) تاريخ اليعقوبي ج٢ ص١٣٧ وتاريخ الإسلام للذهبي ج١ ص١١٧ و ١١٨ وإثبات الهداة ج٢ ص٣٥٩ و ٣٦٨ و ٣٦٨ والعقد الفريد ج٤ ص٢٦٨ والإيضاح لابن شاذان ص١٦١ والإمامة والسياسة ج١ ص١٨ وسير أعلام النبلاء (سير الخلفاء الراشدين) ص١٧ ومجموع الغرائب للكفعمي ص٢٨٨ ومروج الذهب ج١ ص٤١٤ وج٢ ص٣٠١ وشرح النهج للمعتزلي ج١ ص۱۳۰ وج ۱۷ ص۱٦۸ و ۱٦٤ وج٦ ص٥١ وج٢ ص٤٧ و ٤٦ وج٢٠ ص٢٤ و ١٧ وميزان الإعتدال ج٣ ص١٠٩ وج٢ ص٢١٥ والإمامة ص٨٢ (مخطوط) توجد نسخة مصورة منه في مكتبة المركز الإسلامي للدراسات في بيروت. ولسان الميزان ج٤ ص١٨٩ وتاريخ الأمم والملوك ج٣ ص٤٣٠ (ط المعارف) وكنز العمال ج٣ ص١٢٥ وج٥ ص٦٣١ و ٦٣٢ والرسائل الاعتقادية (رسالة طريق الإرشاد) ص٤٧٠ و ٤٧١. ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج٢ ص١٧١ والمعجم الكبير للطبراني ج١ ص٦٢ وضياء العالمين (مخطوط) ج٢ ق٣ ص ٩ و ١٠٨ عن العديد من المصادر والنص والإجتهاد ص٩١ والسبعة من السلف ص١٦ و ١٧ والغدير ج٧ ص١٧٠ ومعالم المدرستين ج٢ ص٧٩ وعن تاريخ ابن عساكر (ترجمة أبي بكر) ومرآة الزمان. وراجع زهر الربيع ج٢ ص١٢٤ وأنوار الملكوت ص٢٢٧ والبحار ج٣٠ ص١٢٣ و ١٣٦ و ١٣٨ و ١٤١ و ٣٥٢ ونفحات اللاهوت ص٧٩ وحديقة الشيعة ج٢ ص٢٥٢ وتشييد المطاعن ج١ ص٣٤٠ ودلائل الصدق ج٣ ق١ ص٣٢. والخصال ج١ ص١٧١ و ١٧٣ وحياة الصحابة ج٢ ص٢٤ والشافي للمرتضى ج٤ ص١٣٧ و ١٣٨. والمغنى لعبد الجبار ج٢٠ ق١ ص٣٤٠ و ٣٤١. ونهج الحق ص٢٦٥ والأموال لأبي عبيد ص١٩٤ (وإن لم يصرح بهما). ومجمع الزوائد ج٥ ص٢٠٣ وتلخيص الشافي ج٣ ص١٧٠ =

٣٢٠ .....الصحيح من سيرة النبي الأعظم عَلَيْكُ ج٣٣٠

ثم يذكر «رحمه الله» ما لاقاه علي والزهراء «عليهما السلام» من ظلم واضطهاد في هذا السبيل٬٬٬ فراجع كلامه.

### كبس الناس في بيوتهم:

ونعود إلى ذكر بعض النصوص التي لا تبتعد عن تلك النصوص التي ذكرناها آنفاً. بل تأتي مؤكدة لمضمونها الصريح بإجبار الناس على البيعة، فنقول:

١ ـ روي عن عبدالله بن عبد الرحمن قال:

"إن عمر احتزم بإزاره، وجعل يطوف بالمدينة، وينادي: ألا إن أبا بكر قد بويع له، فهلموا إلى البيعة، فينثال الناس عليه فيبايعون. فعرف أن جماعة في بيوت مستترون، فكان يقصدهم في جمع كثير ويكبسهم، ويحضرهم المسجد، فيبايعون، حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل علي بن أي طالب "عليه السلام".. الخ..».

ثم تذكر الرواية إحضارهم الحطب لإحراق باب علي والزهراء «عليها السلامه» على من فيه.. ".

<sup>=</sup> وتجريد الإعتقاد لنصير الدين الطوسي ص٥٠٠ وكشف المراد ص٥٠٠ ومفتاح الباب (أي الباب الحادي عشر) للعربشاهي (تحقيق مهدي محقق) ص١٩٩٠ وتقريب المعارف ص ٣٦٦ و ٣٦٧ واللوامع الإلهية في المباحث الكلامية للمقداد ص٣٠٠ وختصر تاريخ دمشق ج١٣٣ و١٢٧ ومنال الطالب ص٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الغدير ج٧ ص٧٧ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) راجع: الإحتجاج ج١ ص٢٠١ - ٢٠١ والبحار ج٨٨ ص٢٠٤.

الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!! ......

٢ ـ ذكر الطبرسي أنه قد جيء بعلي «عليه السلام» ملبباً يُعْتَلُ \_ أي يجر بعنف \_ إلى أبي بكر «وعمر قائم بالسيف على رأسه، ومعه خالد وأبو عبيدة، وسالم، والمغيرة، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد. وسائر الناس قعود، ومعهم السلاح».

ثم تذكر الرواية: أنهم مدُّوا يد علي «عليه السلام» وهو يقبضها، حتى وضعوها فوق يد أبي بكر، وصيح في المسجد: بايع بايع...

٣ ـ وقد جاء في حديث الإثني عشر، الذين احتجوا على أبي بكر،
 ونصحوه بالتراجع عها أقدم عليه، ما يلي:

«فنزل أبو بكر من المنبر، فلها كان يوم الجمعة المقبلة، سل عمر سيفه، ثم قال: لا أسمع رجلاً يقول مثل مقالته تلك إلا ضربت عنقه، ثم مضى هو وسالم، ومعاذ بن جبل، وأبو عبيدة، شاهرون سيوفهم حتى أخرجوا أبا بكر وأصعدوه المنبر»".

وقال الصدوق بعد ذكره لاحتجاجات الإثني عشر رجلاً المشار إليها:

«فأخبر الثقة من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أن أبا بكر جلس في بيته ثلاثة أيام، فلم كان اليوم الثالث أتاه عمر بن الخطاب، وطلحة، والزبير، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وأبو

 <sup>(</sup>۱) الإحتجاج ج۱ ص۲۱۲ ـ ۲۱۳ فیا بعدها، والبحار ج۲۸ ص۲۷۰ ـ ۲۷۳ وکتاب سلیم بن قیس ج۲ ص۵۸۷ وراجع: تخریج الحدیث ج۳ ص۹٦۵ ـ
 ۹۹۲ فإنه أشار إلى العدید من المصادر.

 <sup>(</sup>۲) كتاب الرجال للبرقي ص ٦٦ ومعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ج١٩ ص٢٠٣٠.

٣٢٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

عبيدة بن الجراح، مع كل واحد منهم عشرة رجال من عشائرهم، شاهرين السيوف، فأخرجوه من منزله، وعلا المنبر، وقال قائل منهم:

﴿والله، لإن عاد منكم أحد فتكلم بمثل الذي تكلم به لنملأن أسيافنا منه. فجلسوا في منازلهم، ولم يتكلم أحد بذلك»∿.

وذِكْرُ الزبير في هذه الرواية: إما أن يكون سهواً من الرواة، بسبب الارتكاز والربط الذهني بينه وبين طلحة، بحيث إذا ذكر أحدهما سبق الذهن إلى الآخر أيضاً.. وإما ذكر عمداً، ويكون قد عاد إلى موالاة القوم بعد أن فرغت يده من علي «عليه السلام»، ونحن نرجح الاحتال الأول، لأن الزبير كان في بداية أمره موالياً لعلي «عليه السلام».. ومن البعيد أن ينقلب عليه بهذه السرعة..

ويشير إلى ذلك: أنه في حديث الشورى التي كونها حينها طعن وأراد تدبير الأمر لعثمان، جعل الزبير أمره إلى علي «عليه السلام».

ومهما يكن من أمر: فإن هذا الحديث مروي بعدة طرق.. وقد رواه ابن طاووس عن أحمد بن محمد الطبري، المعروف بالخليلي، وعن محمد بن جرير الطبري، صاحب التاريخ، في كتاب مناقب أهل البيت العليهم السلام»، وقال: "إعلم أن هذا الحديث روته الشيعة متواترين.. الخ..».

<sup>(</sup>١) الخصال ج ٢ ص ٤٦٥ وراجع البحارج ٢٨ ص ٢١٣ ـ ٢١٩.

 <sup>(</sup>۳) اليقين في إمرة أمير المؤمنين •عليه السلام» ص ١٠٨ و ١١٣ و (ط مؤسسة دار الكتاب ـ الجزائري) ص٣٣٥ وراجع البحار ج٢٨ ص٢١٤ و ٢١٥.

الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!!

وقد ذكر السيد هذه الرواية لكنه قال: «فجلس أبو بكر في بيته ثلاثة أيام، فأتاه عمر وعثمان، و.. و..

إلى أن قال: فأتاه كل منهم متسلحاً في قومه حتى أخرجوه من بيته، ثم أصعدوه المنبر، وقد سلوا سيوفهم، فقال قائل منهم: والله، لئن عاد أحد منكم بمثل ما تكلم به رعاع منكم بالأمس لنملأن سيوفنا منه، فأحجم \_ والله \_القوم، وكرهوا الموت، ...

### أربعة آلاف مقاتل:

٤ ـ إن نصا آخر للحديث الآنف الذكر نفسه، يذكر رقماً محدداً للمقاتلين الذين استفادوا منهم في إرعاب الناس من الأنصار وغيرهم، وخصوصاً في مواجهة على «عليه السلام» ومن معه..

فقد روى الطبرسي «رحمه الله» وغيره، حديث احتجاج الاثني عشر صحابياً على أبي بكر عن الإمام الصادق «عليه السلام» وفيه: أنهم بعد ان تكلموا بها أفحم أبا بكر، أخذ عمر بيده «وانطلق إلى منزله، وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله».

فلما كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل، فخرجوا شاهرين بأسيافهم، يقدمهم عمر بن الخطاب، حتى وقفوا بمسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله» فقال عمر: والله يا أصحاب علي، لئن ذهب منكم رجل يتكلم، بالذي تكلم بالأمس، لنأخذن الذي فيه

 <sup>(</sup>۱) اليقين ص١١٣ و (ط مؤسسة دار الكتاب ـ الجزائري) ص٣٤٢ والبحار ج٢٨ ص٢١٩.

٣٢٤ ............الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ عناه»...

وعلى كل حال: فإن النصوص الدالة على أن فريق أبي بكر قد استخدم أسلوب القهر والإكراه للناس، لحملهم على البيعة لأبي بكر، كثيرة، ومتنوعة المصادر.. ونذكر نموذجاً من ذلك، خصوصاً ما يرتبط منه بدور بنى أسلم، فنقول:

و قال هشام: قال أبو مخنف: فحدثني أبو بكر بن محمد الخزاعي:أن أسلم أقبلت بجاعتها حتى تضايقت بهم السكك، فبايعوا أبا بكر، فكان عمر يقول: ما هو إلا أن رأيت أسلم، فأيقنت بالنصر»

٦ \_ قال ابن الأثير: «وجاءت أسلم فبايعت» ٣٠٠.

٧- وعند المعتزلي: «جاءت أسلم فبايعت، فقوي بهم جانب أبي بكر » ".

٨ ـ عن أبي مخنف، عن محمد بن السائب الكلبي، وأبي صالح، عن

<sup>(</sup>۱) الإحتجاج ج ۱ ص ۲۰۰ والبحار ج ۲۸ ص ۲۰ عنه والصراط المستقيم ج ۲ ص ۸۲ عن كتاب إبطال الإختيار، بسنده عن أبان بن عثمان، عن الإمام الصادق «عليه السلام»، وكتاب الأربعين للشيرازي ص ۲۶۳ والبحار ج ۲۸ ص ۲۰۲ و نهج الإيهان لابن جبر ص ٥٨٦ والفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم ج ۲ ص ٣٣٤.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الأمم والملوك (تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ج ٣ ص ٢٢٢ و (ط
 مؤسسة الأعلمي) ج٢ ص ٤٥٨ وتلخيص الشافي ج ٣ ص ٦٦ والبحار ج ٢٨
 ص ٣٥٥ والشافي في الإمامة للشريف المرتضى ج٣ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ج ٣ ص٣٦١ وراجع: البحار ج٢٨ ص٣٢٦ وشرح النهج للمعتزلي ج٢ ص٤٠.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج ٢ ص ٤٠ والبحار ج ٢٨ ص ٣٢٦ عنه.

«خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فمن امتنع، فاضربوا رأسه وجبينه.

قال: فوالله، لقد رأيت الأعراب قد تحزموا، واتشحوا بالأزر الصنعانية، وأخذوا بأيديهم الخشب، وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطاً، وجاؤوا بهم مكرهين إلى البيعة "".

ومن المعلوم: أن الأعراب الذين كانوا حول المدينة هم أسلم، وجهينة، وغفار، وأشجع.

٩ ـ روى المعتزلي وغيره، عن البراء بن عازب: أنه فقد أبا بكر وعمر حين وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، «وإذا قائل يقول: القوم في سقيفة بني ساعدة، وإذا قائل آخر يقول: قد بويع أبو بكر فلم ألبث، وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل، ومعه عمر، وأبو عبيدة، وجماعة من أصحاب السقيفة، وهم محتجزون بالأزر الصنعانية، لا يمرون بأحد إلا خبطوه، وقدموه، ومسحوها على يد أبي بكر، شاء ذلك أو أبي»".

فهذا النص يقترب جـداً إلى سابقه، إلى حد التطابق، وهما معاً يقتربان ـ بنحو أو بآخر ـ من النصوص المتقدمة حول بني أسلم..

<sup>(</sup>١) الجمل للشيخ المفيد ص١١٩ و (ط مكتبة الداوري) ص٥٥.

 <sup>(</sup>۲) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج۱ ص۲۱۹ والبحار ج۲۸ ص۲۸۳ وكتاب سليم
 بن قيس (نشر الهادي) ج۲ ص۷۲، وكتاب الأربعين للشيرازي ص۱٤۷ والسقيفة وفدك للجوهري ص٤٨.

٣٢٦ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم عليه ج٣٣ ولنا مع النصوص المتقدمة وقفات هي التالية:

## بنو أسلم والإكراه على البيعة:

#### وقد يثار هنا سؤالان:

أولهما: إن أبا بكر كان حين وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالسنح، ولم يعلم بوفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فما معنى اتهامه بأنه كان يجمع الناس، وخصوصاً بني أسلم، ليستعين بهم على اغتصاب الخلافة من صاحبها الشرعى؟!

الثاني: إن بريدة الأسلمي كان موالياً لعلي «عليه السلام»، ولم يكن ليرضى من قومه بأن يعينوا أبا بكر على علي «عليه السلام»، ولا سيها بعد ما سمعه من النبي «صلى الله عليه وآله» في حقه «عليه السلام»..

بل الرواية عن بريدة تقول: إن بني أسلم قد أبوا البيعة لأبي بكر، حتى يبايع بريدة بن الخصيب الأسلمي، وهذه الرواية منقولة في البحار وفي الشافي والتقيع المقال والمشافي والتقيع المقال والشافي والتقيع المقال والمسافي والمساف

ونقول:

إننا نعالج هذا الموضوع ضمن النقاط التالية:

<sup>(</sup>١) البحار ج٢٨ ص٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) الشافي ج ٣ ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) تنقيح المقال ج ١ ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) بهجة الأمال ج ٢ ص ٢٩٤.

الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!! ......

١ ـ بريدة في بني أسلم:

إنه لم يكن لبريدة \_ فيها يظهر \_ نفوذ على جميع بني أسلم، ويشير إلى ذلك.

ألف: إنه في فتح مكة قد حمل أحد لوائي أسلم ١٠٠٠.

 ب: إنه خرج مع عمر إلى الشام، لما رجع من سرغ «موضع بين المغيثة وتبوك» أميراً على ربع أسلم<sup>١٠٠</sup>.

٢ \_ بريدة كان غائباً:

ثم إنهم يذكرون: أن بريدة لم يكن في المدينة، حينها توفي النبي «صلى الله عليه وآله» وبويع أبو بكر. بل كان غائباً: إما في الشام<sup>،،</sup>، أو في بعض طريق الشام<sup>،،</sup>.

وقد صرح بغيبته هذه حديث احتجاج بريدة على أبي بكر مع الاثني

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ج ۱۰ ص ۱۲۳ و ج۳۲ ص ۵۰۲ و البحار ج ۲۱ ص ۱۰ و الفوائد الرجالية للسيد بحر العلوم ج۲ ص ۱۲۸ و کنز العمال ج ۱۰ ص ۵۱ و والإصابة ج۱ ص ۱۱۱ و إمتاع الأسماع ج۱ ص ۳٦٩ و چ۷ ص ۱۲۹ و ۱۷۰ وسبل الهدى والرشاد ج٥ ص ۲۱۹.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ج ۱۰ ص ۱۲۳ وتهذیب الکهال ج٤ ص٤٥ والوافی بالوفیات ج۱۰ ص۷۸ وج١٤ ص٤٦.

 <sup>(</sup>٣) راجع: بهجة الأمال للعليًاري ج ٢ ص٣٩٤ وتنقيح المقال ج ١ ص ١٦٦ والصراط المستقيم ج٢ ص٣٥ وكتاب الأربعين للشيرازي ص٩٠.

<sup>(</sup>٤) راجع: تنقيح المقال ج١ ص١٦٦ عن حذيفة، والبحار ج٢٨ ص٩٣.

## ٣ ـ بريدة في بني سهم:

إن بريدة قد كان من بني سهم الأسلمين.. وكان يعيش معهم، وحين هاجر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، مرَّ به فتلقاه بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من بني سهم، فقال له: ممن أهل بيته من بني سهم، فقال له: ممن أنت؟!

قال: من أسلم.

فقال «صلى الله عليه وآله»: سلمنا.

ثم قال له: من بني من؟!

قال: من بني سهم.

قال: خرج سهمك".

ويذكر نص آخر: أن بريدة أسلم هو ومن معه حينها مرَّ بهم النبي «صلى الله عليه وآله» مهاجراً، وكانوا ثهانين بيتاً. فصلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» العشاء الآخرة، فصلوا خلفه.

<sup>(</sup>۱) راجع: الإحتجاج ج۱ ص۱۹۰ و (ط دار النعمان) ج۱ ص۱۰۱ والبحار ج۲۸ ص۹۳ و ۳۷۶ والمناقب لابن شهر آشوب ج۲ ص۲۵۳ والصراط المستقيم ج۲ ص۳۵ وكتاب الأربعين للشيرازي ص۹۰ و ۱۲۳ و ۲٤۸.

<sup>(</sup>۲) الإستذكار لابن عبد البرج ۸ ص ۲۵ أسد الغابة ج ۱ ص ۱۷۲ وتاريخ دمشق ج ۱ س ۱۷۲ وتاريخ دمشق ج ۱ ص ۱۷۳ وبهجة الآمال ج ۲ ص ۳۹۲ وسنن النبي (صلى الله عليه وآله) للطباطبائي ص ۱۵۲ والتمهيد لابن عبد البرج ۲۶ ص ۷۳ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج ۱ ص ۱۸۵ وإمتاع الأسماع ج۲ ص ۲۷۳ و ج۷ ص ۱۳۶ وسبل الهدى والرشاد ج ۹ ص ۳۵۲.

الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلحا!

وبقي بريدة مع قومه، ولم يهاجر إلى المدينة إلا بعد سنوات٠٠٠..

#### وبعدما تقدم نقول:

قد يمكن الجمع بين ما دل على أن قبيلة أسلم ساعدت أبا بكر، وبين الرواية التي تقول: إن أسلم أبت أن تبايع أبا بكر حتى يبايعه بريدة، بأن يقال:

لو صحت رواية امتناع أسلم من البيعة، وهي رواية يتيمة، فيكون المقصود بامسلمين الذين أبوا البيعة لأبي بكر حتى يبايع بريدة، هم خصوص بني سهم، ولعلهم هم أيضاً الذين يقال: إن بريدة قد ركز فيهم رايته، وقال: لا أبايع حتى يبايع علي..

واحتمال أن يكون قوله: لا أبايع حتى يبايع على، قد جاء على سبيل التحريض لخصومه، وفتح الباب أمامهم لإكراه على «عليه السلام» على البيعة. لا يلتفت إليه، لأن ظاهر الأمر أنه كان موالياً لأمير المؤمنين «عليه السلام» متابعاً له.

أما سائر بني أسلم، وهم قبيلة كبيرة، فإنهم أعانوا أبا بكر على خصومه، وقوي بهم جانبه، كما يظهر من النصوص..

## التشكيك غير المقبول في رواية الخزاعي:

قد حاول بعضهم التشكيك في صحة نقل الخزاعي فقال:

«إن أسلم بطن من خزاعة، وليسوا بأكثر العرب فرساناً، ولا

 <sup>(</sup>۱) راجع: أسد الغابة ج۱ ص ۱۷۰، والبحار ج ۲۸ هامش ص۱۹۷ وبهجة الأمال
 ج۲ ص۳۹۲ وقاموس الرجال ج۲ ص۱۷۶ وتاریخ دمشق ج۱۰ ص۱۲۳
 وشرح النهج للمعتزلي ج۱۳ ص۲۷۲.

٣٣٠ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم علل ج٣٣ بأشجعهم، وأعزهم.

وكيف أيقن بالنصر عند بيعتهم، ولم يتيقن حينها صفقت الأنصار بالبيعة لهم؟

نعم قد يكون الراوي، وهو أبو بكر بن محمد الخزاعي أراد أن يباهي بقومه، ويكتسب لهم نوالاً بذلك ١٠٠٠.

ونقول:

إن هذا الكلام لا يمكن قبوله، وذلك لما يلي:

أولاً: لم يدَّع أحد أن بني أسلم كانوا أكثر العرب فرساناً، وأشجعهم، وأعزهم، بل قالت الرواية: إن حضورهم قد أعطى جانب أبي بكر قوة في الموقف، حتى أيقن عمر بالنصر على أولئك الممتنعين عن البيعة لأبي بكر، أو يتوقع امتناعهم عنها، عمن يعيشون في المدينة من الأنصار، أو من بني هاشم.

ولم يكن إخضاع المخالفين لأبي بكر في داخل المدينة يحتاج إلى أن تكون القبيلة اكثر العرب فرساناً، أو أشجعهم، وأعزهم.. لاسيا مع علم أبي بكر وعمر بوصية النبي "صلى الله عليه وآله" لعلي "عليه السلام"، بأن لا يقاتل المعتدي على حقه، إلا إذا وجد أنصاراً يقدرون على إنجاز النصر..

بل كان يكفي أبا بكر بضعة مثات من الرجال لفرض إرادته على المدينة بأسرها.. وهي البلد الصغير، والمنقسم على نفسه.

علمًا بأن الكثرة تغلب الشجاعة.. فكيف إذا كان مناصروه من الكثرة

<sup>(</sup>١) راجع: البحار ج٢٨ هامش ص٣٣٥ و ٣٣٦.

الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!! بحيث تضايقت بهم سكك المدينة؟!

بل سيأتي: أنه استطاع أن يحشد بضعة ألوف من حملة السلاح كما لإكراه الناس على هذا الأمر.

أما السؤال الذي يقول: كيف عرفوا أن علياً «عليه السلام» موصى بعدم القتال في ظرف كهذا؟!

# فيجاب عنه بها يلي:

الظاهر هو: أن معرفتهم بذلك قد جاءت عن طريق عائشة وحفصة اللتين نبأتا بالسر الذي أسره النبي لها وقد تظاهرتا عليه.. وكان تظاهرهما خطيراً جداً إلى حد أنه «صلى الله عليه وآله» احتاج إلى أن يكون الله مولاه، وجبريل، وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير..

ولولا الخطورة البالغة للسر الذي أفشتاه لما احتاج الرسول "صلى الله عليه وآله" للخلاص من الخطر المتوجه إليه منها إلى هذه المعونة الكاملة، والعظيمة.

ولهذا البحث مجال آخر..

ثانياً: إن إيقان عمر وأبي بكر بالنصر، عندما جاءت قبيلة أسلم.. إنها هو لأنه قد أصبح لديه جيش قادر على مواجهة أصحاب سعد بن عبادة، والهاشميين، وغيرهم من أصحاب علي «عليه السلام». وبهذا يتم حسم الأمر لصالحه.

أما بيعة الأنصار لأبي بكر في السقيفة، فإنها لم تكن قادرة على حسم الأمور لصالحه.. لأن علياً «عليه السلام» ومن معه، قد يكون لهم تأثير سلبي على الذين بايعوا أبا بكر في السقيفة، فإن الأنصار، الذين تخلوا عن

ينازعه فيه أحد..

كما أن من الممكن أن يعرف الناس بأن ما أشاعوه عن علي اعليه السلام» من أنه قد انصرف عن هذا الأمر، كان مكذوباً عليه، فيكون ذلك سبباً في تراجع الكثيرين عن قرارهم بالبيعة لأبي بكر، وذلك يحمل في طياته أخطاراً جساماً فيها يرتبط بحسم الأمور لصالح أبي بكر..

فكان مجيء قبيلة أسلم ضهانة قوية لنجاح مشروع أبي بكر، ولذلك قال عمر: لما أن رأيت أسلم أيقنت بالنصر.

ثالثاً: إن عامة الأنصار لم يبايعوا أبا بكر في السقيفة.. وإنها بايعه عمر وأبو عبيدة من المهاجرين، وبضعة أفراد من الأنصار، قد لا يصل عددهم إلى عدد أصابع اليد الواحدة، وكان منهم مثل: أسيد بن حضير، وبشير بن سعد، ثم خرج أبو بكر وفريقه إلى المسجد لحسم الأمر مع على «عليه السلام» وبني هاشم وتركوا بقية الأنصار في سقيفتهم يتلاهون ويتلاومون، ويتهم بعضهم بعضاً، وكان أبو بكر لا يزال بحاجة إلى حشد التأييد للتقوي على الآخرين.. وليأمن غائلة أي أمر قد يحدث.

وفي رواية سليم بن قيس عن سلمان: أن علياً «عليه السلام» قال: يا سلمان، وهل تدري من أول من بايعه على منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟

قلت: لا، إلا أني رأيته في ظلة بني ساعدة حين خصمت الأنصار، وكان أول من بايعه المغيرة بن شعبة، ثم بشير بن سعيد، ثم أبو عبيدة الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!! .....

الجراح، ثم عمر بن الخطاب، ثم سالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل ٠٠٠.

رابعاً: أما قوله: إن قبيلة أسلم بطن من خزاعة، وأن الخزاعي أراد بهذا الخبر أن يباهي بقومه.

فغير ظاهر الوجه.. فإن أسلم ليست بطناً من خزاعة، وإن كانا يجتمعان في الأزد، واجتماعهما في الأزد غير مفيد؛ فإن خزاعة من ربيعة بن حارثة، وأسلم من أفصى بن حارثة<sup>٠٠</sup>.

### المدينة.. وسكانها:

وواضح: أن المدينة على ساكنها وآله [أفضل الصلاة والسلام]، كانت بلداً صغيراً جداً، كما أوضحناه أكثر من مرة، فقد كان عدد سكانها ممن يقدر على حمل السلاح لا يتجاوز بضع مئات.. أما عدد مجموع سكانها فقد لا يصل إلى ألفي نسمة بمن فيهم النساء والرجال، والكبار، والصغار، ومن السكان الأصلين، أو من غيرهم من الوافدين..

ولعل مما يدل على ذلك: ما ذكروه من أن النبي "صلى الله عليه وآله" طلب منهم أن يكتبوا له كل من تلفظ بالإسلام.. فكتب له حذيفة ألفاً وخس مئة رجل.

 <sup>(</sup>۱) راجع: كتاب سليم بن قيس (بتحقيق الأنصاري) ص١٤٤ والكافي ج٨ ص٣٤٣ والإحتجاج ج١ ص١٠٦ والبحارج٢٨ ص٢٦٢.

 <sup>(</sup>۲) راجع: تاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٣٥ وقاموس الرجال (ط مركز النشر الإسلامي ١٤١٠ هـ) ج٢ ص٢٨٩. وراجع: الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر ص٨٢.

مع أن الذين تلفظوا بالإسلام لا ينحصرون بمن هم في المدينة، بل يشمل ذلك القبائل التي حول المدينة من الأعراب، وغيرهم من سائر القبائل، ويشمل مهاجري الحبشة أيضاً.

ويشير إلى ذلك أيضاً: أن الذين بايعوا النبي «صلى الله عليه وآله» تحت الشجرة كانوا \_ كها قيل \_ ألفاً وأربع مئة، أو ألفاً وخمس مئة، وقيل: كانوا ألفاً وثهان مئة رجل.

وكان من بين هؤلاء أيضاً جماعات من غير أهل المدينة ممن أسلم من القبائل القريبة منها.. وكان من بينهم المهاجرون، وهم يعدون بالمئات أيضاً..

وذلك كله يشير إلى أن تجنيد أبي بكر المئات والألوف إلى حد أربعة آلاف مقاتل، لا يمكن أن يكون من سكان المدينة وحسب.. إذ المدينة لا يمكن أن تجند، ولو ربع هذا العدد، كها أن أكثر الأنصار، وبني هاشم، وكثيرين غيرهم، ما كانوا على رأي أبي بكر، ولا هم من حزبه.. ولا يستطيع أبو بكر أن يجندهم ضد علي ومن معه، وضد سعد بن عبادة ومن معه، وضد جماعات من المهاجرين والأنصار الآخرين.

<sup>(</sup>۱) راجع: صحيح البخاري (ط سنة ١٣٠٩ هـ) ج٢ ص١١٦ وصحيح مسلم (مشكول) ج١ ص٩١ ومسند أحمد ج٥ ص٣٨٤ وسنن ابن ماجة ج٢ ص١٥٠ و ٣٨٤ وج١ ص٠٢٠ – ٢٢٣ والمصنف لابن أبي شيبة ج٨ ص١٦١ وشرح مسلم للنووي ج٢ ص١٧٩ وعمدة القاري ج١٤ ص٢٠٠ وصحيح ابن حبان ج١٤ ص١٧١ وكنز العال ح١١ ص٢٢١ وامتاع الأسماع ج٩ ص٣٤٦.

وذلك كله يحتم عليه أن يستعين بالأعراب من خارج المدينة..

فإنهم هم الذين يمكن جمع المئات والألوف منهم، وهم الذين يمكن أن يبادروا لهتك حرمة أشراف الناس، طمعاً بالمال والنوال. فإن جهلهم وجفاءهم وأعرابيتهم، تجعلهم يتجاوزون كل الحدود.. وهم الذين قال الله تعالى عنهم: ﴿الأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُراً وَنِفَاقاً أَجْدَرُ أَلاَ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ".

ولعل هذا الذي كان من هؤلاء الأعراب حين وفاة النبي "صلى الله عليه وآله" هو الذي أرادت الآية القرآنية أن تلمح إليه، حيث صرحت بنفاق الأعراب الذين هم حول المدينة، ولكي تعرِّف الناس بالدور الذي سيضطلعون به في ضرب أساس هذا الإسلام العزيز بعد وفاته "صلى الله عليه وآله".

كما أنه سيكون هناك دور لمنافقي أهل المدينة أنفسهم في هذا السبيل، فقد قال تعالى: ﴿وَرَمِّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم﴾".

فَإِن عذابهم مرتين ربها يشير إلى خيانتهم لرسول الله "صلى الله عليه وآله» مرة، وخيانتهم لوصيه أخرى، فاستحقوا العذاب مرتين بذلك في الدنيا، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة.

<sup>(</sup>١) الآية ٩٧ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠١ سورة التوبة.

وبعد، فقد قالوا حول الآية المباركة المذكورة آنفاً: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ﴾.

قال عكرمة والكلبي: جهينة، وأشجع، وأسلم، وغفار٬٬٬ ومزينة٬٬٬ وعصية ولحيان٬٬٬

ولعل التركيز على خصوص قبيلة أسلم في تقوية موقف أبي بكر وعمر ضد على «عليه السلام» وبني هاشم إنها هو لأن أكثرية ذلك الجيش الذي اقتحم المدينة كان منها، أو بقيادتها، وزعامتها.

#### ثلاثة أشخاص لا يجبرون مائة ألف:

#### وقد يقال:

كيف يجبر ثلاثة أشخاص من المهاجرين، هم: أبو عبيدة، وأبو بكر، وعمر، ولنفرض: أن معهم أسيد بن حضير، وبشير بن سعد، كيف يجبرون

<sup>(</sup>١) وتفسير النسفي ج٢ ص١٠٧ والتفسير الكبير الرازي ج١٦ ص١٧٣.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ج ٣ ص ٢٧١ عن ابن المنذر، البحار ج٢٢ ص٤١ وتفسير مجمع البيان ج٥ ص٤١ وتفسير البيان ج٥ ص ١١٤ وتفسير مقاتل بن سليان ج٢ ص ٦٨ وأسباب نزول الآيات للواحدي النيسابوري ص١٧٤ وتفسير أبي السعودج٤ ص ٩٧ وقتح القدير للشوكاني ج٢ ص ٤٠١ وتفسير الآلوسي ج١١ ص٩٠.

 <sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج٣ ص٧٥ وتفسير البحر المحيط ج٥ ص٩٧ وتفسير الثعالبي ج٣ ص٢٠٨.

الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!! .....

من حضر في السقيفة، وهم رجال الأوس والخزرج على البيعة لأبي بكر؟!..

بل كيف يجبر هؤلاء الثلاثة، مئة وعشرين ألفاً كانوا قد حضروا الغدير، وبايعوا الإمام علياً «عليه السلام» هناك؟!..

ونقول في الجواب:

أما بالنسبة إلى المئة وعشرين ألفاً الذين بايعوا الإمام علياً «عليه السلام»، في الثامن عشر من ذي الحجة في غدير خم بحضور رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فإنهم لم يكونوا في المدينة حين وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله»، بل كانوا قد رجعوا إلى بلادهم المنتشرة في شرق الجزيرة العربية وغربها..

وقد كان القائمون بالانقلاب لا يحتاجون إلى أكثر من إعلام أهل تلك البلاد، بأنه قد استجدت أمور فرضت على الرسول «صلى الله عليه وآله» العدول عها كان قرره.. وسارت الأمور باتجاه جديد، وفقاً لإرادته «صلى الله عليه وآله»، وتوجيهاته..

وأما بالنسبة لأهل المدينة أنفسهم، الممثلين بمن له رأي وموقع من رجال الأوس والخزرج، فنقول:

أولاً: قلنا: إن المدينة كانت قرية صغيرة قد لا يصل عدد سكانها بجميع أصنافهم وانتهاءاتهم الدينية، وغيرها.. إلى ألفين أو ثلاثة آلاف، كباراً وصغاراً، شيوخاً وشباناً، ورجالاً ونساء..

والمسلمون البالغون من جميع هذه الأصناف، قد لا يصلون إلى الألف في أكثر التقديرات تفاؤلاً..

وقد تقدم: أن حذيفة كتب للنبي "صلى الله عليه وآله" كل من تلفظ

بالإسلام، فكانوا ألفاً وخمس مئة رجل.. وفي رواية أخرى: ونحن ما بين الست مئة إلى السبع مئة.

ولعل هذه الرواية الأخيرة تقصد أهل المدينة، والرواية الأولى تعم جميع من أسلم، ولو من غير أهل المدينة..

كما أن الذين بايعوا النبي «صلى الله عليه وآله»، تحت الشجرة قد كانوا الفاً وأربع مئة أو خس مئة، أو ألفاً وثهان مئة رجل، على أبعد التقادير..

وكان من بينهم المهاجرون، وهم يعدون بالمئات أيضاً، وكان من بينهم أيضاً جماعات من القبائل القريبة أو البعيدة من المدينة..

ثانياً: إن هؤلاء الثلاثة لم يجبروا أهل السقيفة على البيعة لأبي بكر، بل ما حصل هو أن أبا بكر قد أوقع الخلاف بين الأوس والخزرج، بتذكيرهم بإحن الجاهلية، وخوّف بعضهم من بعض، ثم بايعه عمر وأبو عبيدة، وأسيد بن حضير، وربها بلغ الأمر إلى ثمانية أشخاص، كها تشير إليه بعض الروايات.. ثم تركوا الأوس والخزرج مختلفين متلاومين، وخرجوا مسرعين إلى بيت أمير المؤمنين "عليه السلام"، في المسجد، ليفرضوا عليه البيعة، قبل أن يبلغه الخبر، ويتكلم بها يفسد عليهم أمرهم..

وجرى لهم معه ومع السيدة الزهراء «عليها السلام» ما جرى، وكانوا قد هيأوا بني أسلم، ليخرجوا على الناس فجأة في لك الليلة، ويفرضوا البيعة لأبي بكر بالقوة والقهر، وصار الناس يسحبون إلى البيعة لأبي بكر في أجواء من الرعب والخوف والإهانة، لا يحسدون عليها..

وقد غاب عن هذه البيعة بنو هاشم، وكثيرون غيرهم.. وقام بها لأبي بكر جماعة من المهاجرين الحاقدين على الإمام على «عليه السلام»، وأهل بيته.. الفصل الرابع: السقيفة.. انقلاب مسلح!!

فإجبار الأوس والخزرج على البيعة، لم يحصل في اجتماع السقيفة، وإنها حصل ذلك في اليوم التالي، حينها حضر الألوف من بني أسلم وغيرهم فجأة، كها ذكرنا.

ولهذا البحث وبيان تفصيلاته المثيرة مجال آخر..

الفاجهار الأوسر و الجنورج على البيعة، لم عنسان بي استهام الستهلة . يا ي احصل فالمند في الرابر التنافية حيمة حضر الاتراب الدال المساهر عمريد. مجاهد فيها دعونا

وفارا البحب بيان تفصيلانه القيرة عاندأحن

.

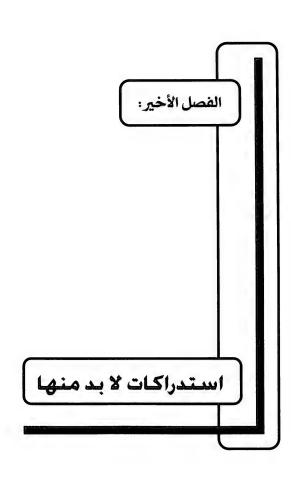



#### بداية:

وبعد.. فإننا لا ندَّعي أننا قد استقصينا الكلام في السيرة النبوية الشريفة، أو أننا وفينا ما أوردناه منها حقه..

وشاهدنا على ذلك، نفس عقدنا لهذا الفصل، الذي أردنا أن نورد فيه بعض ما فاتنا إلحاقه بمواضعه المناسبة، وهو أربعة مباحث هي التالية:

١ ـ ووجدك ضالاً فهدي.

٢ ـ شق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد.

٣ ـ لماذا ولد على «عليه السلام» في الكعبة؟!

٤ \_ أهل الكتاب ليس عندهم علم الكتاب.

مع اعتذارنا من القارئ الكريم على هذا الخلل، الذي قد لا يروق له..

فإلى ما يلي من استدراكات، وما تضمنته من مطالب.

## ١ ـ ووجدك ضالاً فهدى:

هناك سؤال لا يزال يطرح حول المراد من قوله تعالى:

﴿ أَلُمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الآيات ٦ ـ ٨ من سورة الضحي.

فمتى كان النبي «صلى الله عليه وآله» ضالاً فهداه الله تعالى؟! وهل يصح القول بأنه قد كان ضالاً قبل بعثته، ثم هداه الله تعالى بالبعثة؟!

الجواب:

قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيهاً فَاوَى، وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَاغْنَى﴾.

هذه ثلاث آيات، تضمنت إحداها، وهي الوسطى ذكر هذه الحقيقة، التي تحتاج إلى بعض التوضيح، والبيان، والإجابة على السؤال المتقدم تستدعي الحديث عن كل آية منها على حدة، وقد آثرنا البدء بالحديث عن الآية الأولى، ثم الثالثة، ثم عدنا إلى الحديث عن الثانية التي هي مورد السؤال.. لأن طبيعة البيان الذي توخيناه اقتضت ذلك.

فجاء الحديث كما يلي:

أولاً: بالنسبة لقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ﴾.

نقول:

إن ظاهر هذه الآية المباركة:

١ ـ أن الله تعالى قد وجد نبيه «صلى الله عليه وآله» يتيمًا.

٢ ـ إنه بمجرد أن وجده كذلك آواه.

ونحن نتحدث عن هذين الأمرين هنا، فنقول:

أما بالنسبة لوجدان الله تعالى للنبي «صلى الله عليه وآله» يتيمَّا، فنقول:

إن من الواضح: أن وجدان الله سبحانه لأمر، يختلف عن وجداننا نحن له.. فإن الوجدان بالنسبة إلينا إنها يكون بعد الفقدان. حيث يكون الشيء غائباً عنا، ثم نجده..

وأما بالنسبة لإيواء الله تعالى لنبيه «صلى الله عليه وآله» بمجرد أن وجده يتيهًا، فإنه تعالى لا يغيب عنه شيء، بل كل شيء حاضر لديه، منذ أن أوجده. فلا فصل بين وجود الشيء، وبين وجدان الله تعالى له..

وبعبارة أخرى: إن التقدم تارة يكون من قبيل تقدم الصباح على المساء، أو تقدم ولادة الوالد على ولادة ولده..

وتارة يكون من قبيل تقدم حركة اليد على حركة المفتاح حينها يدار في قفل الباب. فإن التفريق والسبق بين الحركتين في هذه الصورة، إنها هو في الذهن. وليس زمانياً..

وتقدم وجود الشيء على وجدان الله تعالى له من هذا القبيل، فإن الله تعالى حين أمات عبد الله والد الرسول، قد وجد رسول الله "صلى الله عليه وآله" يتياً. ولم يغب عنه في أي ظرف أو حال.

فلا يوجد أي فصل زماني بين هذين الأمرين.

فهو على حد قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً﴾ ''.

وقوله تعالى: ﴿وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾".

أي ليتجسد ذلك على صفحة الوجود، ليكون وجوده العيني عين وجوده العلمي.. وإن اختلفا من حيث التحليل العقلي، فيها.يرتبط بالإدراك

<sup>(</sup>١) الآية ١٢ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣١ من سورة محمد.

وكذلك الحال في الإيواء في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى﴾. فإنه قد جاء مصاحباً لوجدان الله تعالى له يتياً. فلم يتركه سبحانه، مدة ثم آواه..

وذلك لأنه تعالى قد عبر هنا بالفاء الدالة على التعقيب بلا فصل، فقال: ﴿فَاكَوى﴾. لا بكلمة «ثم» الدالة على التعقيب مع المهلة.. فلم يقل «ثم» (أوى).

ثانياً: بالنسبة لقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى﴾.

نقول:

المراد بالعائل: الفقير ذو العيلة من غير جدة.. في إشارة إلى تنوع الحاجات، وإلى عظم المسؤوليات الملقاة على عاتقه «صلى الله عليه وآله» سواء فيها يرتبط بالآخرين. وخصوصاً مسؤوليات هداية البشر منذ خلق الله آدم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام..

وقد ذكرت هذه الآية المباركة: أن الله تعالى قد وجد نبيه عائلاً محتاجاً إلى النعم والألطاف، والعون. سواء في ذلك ما يرجع لنفسه أو لغيره "، من خلاله.. فأفاض عليه منها ما يليق بمقامه الأسمى والأقدس. وما يناسب حاجته، وموقعه، ومسؤولياته في جميع مراحل وجوده، حتى حينها كان نوراً معلقاً بالعرش.

<sup>(</sup>١) إن الذي يرجع لنفسه يرجع لغيره أيضا بنحو وبآخر.. فإنه (صلى الله عليه وآله) أسوة وقدوة، ومثل أعلى، ثم هو ملجأ ووسيلة إلى الله.. احتاج الأنبياء إليه، وتوسلوا به منذ آدم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام.. فلا بد أن تتجلى كمالاته ومزاياه منذذذ..

ولسنا بحاجة إلى إعادة التذكير بأنه تعالى قد وجده، واطلع على حاجاته وعلى فقره على كونه عائلاً، بمجرد حدوثها، ولم يغب عنه ذلك لحظة واحدة.

ثم أفاض تعالى نعمه عليه بمجرد وجدانه كذلك، ومن دون أي فصل زماني، أو مهلة، وذلك من خلال التعبير بالفاء الدالة على التعقيب بلا فصل في قوله: ﴿فَأَغْنَى ﴾، ولم يأت بـ «ثم» الدالة على التعقيب مع المهلة، فلم يقل: «ثم» (أغْنَى)..

ثالثاً: بالنسبة لقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى﴾.

نقول:

إنه تعالى بمجرد أن خلق نبيه روحاً أولاً، ثم روحاً وجسداً تالياً قد وجده في جميع مراحل وجوده محتاجاً إلى أنواع كثيرة من الهدايات، فأفاضها عليه مباشرة، ومنذ اللحظة الأولى، وبلا مهلة، كها دل عليه التعبير بالفاء في قوله: ﴿فَهَدَى﴾ حيث لم يقل: «ثم» (هَدَى)..

فأعطاه الهداية التكوينية، بمجرد ظهور حاجته إلى هذه الهداية..

وأعطاه أيضاً هداية الفطرة..

وأعطاه هداية العقل..

وأعطاه هداية التشريع والإلهام والوحي..

وأعطاه هداية الحكمة..

ويتجلى أثر هذه الهدايات في موقع الحاجة في نطاق سعيه الدائب، وتطلبه المستمر للوصول إلى مواضع القرب، والحصول على مواقع الزلفي..

فاتضح أنه تعالى يجد حاجة نبيه إلى الهداية من دون حاجة إلى الزمان، لأنه لا يمكن أن يغيب عنه تعالى شيء.. ثم هو يفيض الهدايات عليه مباشرة أيضاً، ٣٤٨ ....... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ وبلا فصل ولا مهلة. فذلك يعني أن الله سبحانه قد منحه هداية لم يسبقها ضلال، ولو للحظة واحدة.

ويكون هذا الترتيب البياني بين الضلال والهدى، لا يستبطن التدرج في الوجود الخارجي، بمعنى أن يتجسد ضلال، ثم تأتي الهداية فتزيله..

بل هو ترتيب قد جاء في دائرة تمكين الناس من إدراك معنى الهدايات، والنعم، والتفضلات الإلهية على النبي الأقدس «صلى الله عليه وآله»..

أي أنه ترتيب نشأ عن السعي الذهني إلى التجزئة بين المدركات، وتلمُّس الحدود القائمة فيها بينها، بالإستناد إلى التحليل العقلي، بهدف تيسير إدراك الحقائق بصورة أعمق وأتم.

# من نتائج ما تقدم:

وهكذا.. فإنه بإمكاننا بعد هذا البيان أن نقول:

إن هذه الآية المباركة هي أحد الأدلة الظاهرة على أن الله سبحانه منذ خلق نبينا الأعظم «صلى الله عليه وآله» كان قد أعطاه جميع الهدايات التي يحتاجها، والتي توصله إلى الغايات الإلهية.. ولا بد أن يكون من بينها هداية الإلهام والوحي والتشريع وغيرها. وذلك هو ما يفرضه إطلاق قوله تعالى: ﴿فَهَدَى﴾.

بل ربها يحاول البعض استفادة ذلك أيضاً من قوله تعالى، خطاباً للمشركين ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ

وَحْيٌ يُوحَى﴾ ٠٠٠. من حيث أن الآية قد نفت عنه «صلى الله عليه وآله» الضلال مطلقاً، وفي مختلف الحالات والأزمان.

وذلك يؤكد لنا: أنه «صلى الله عليه وآله» كان نبياً منذ ولد ٠٠٠.

بل كان نبياً وآدم بين الماء والطين أو بين الماء والجسد". كما دلت عليه

(١) الآيات ٢ \_ ٤ من سورة النجم.

(٣) راجع: الإحتجاج ج٢ ص٢٤٨ والفضائل لابن شاذان ص٣٤ والبحار ج١٥ ص٣٥٣ وج٥٠ ص٨٢ والغدير ج٧ ص٣٨ وج٩ ص٢٨٧ ومسند أحمد ج٤ ص٦٦ وج٥ ص٥٥ و ٣٧٩ وسنن الترمذي ج٥ ص٢٤٥ ومستدرك الحاكم ج٢ ص٦٠٩ ومجمع الزوائد ج٨ ص٢٢٣ وتحفة الأحوذي ج٧ ص١١١ وج١٠ ص٥٦ والمصنف لابن أبي شيبة ج٨ ص٤٣٨ والآحاد والمثاني ج٥ ص٣٤٧ وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص١٧٩ والمعجم الأوسط ج٤ ص٢٧٢ والمعجم الكبير ج١٢ ص٧٣ وج٠٢ ص٣٥٣ والجامع الصغير ج٢ ص٢٩٦ وكنز العمال ج١١ ص٤٠٩ و ٤٥٠ وتذكرة الموضوعات للفتني ص٨٦ وكشف الخفاء ج٢ ص١٢٩ وخلاصة عبقات الأنوار ج٩ ص٢٦٤ عن ابن سعد، ومستدرك سفينة البحار ج٢ ص٣٩٢ و ٣٩٢ عن كتاب النكاح، وعن فيض القدير ج٥ ص٦٩ وعن الدر المنثور ج٥ ص١٨٤ وفتح القدير ج٤ ص٢٦٧ والطبقات الكبرى ج١ ص١٤٨ وج٧ ص٥٩ والتاريخ الكبير للبخاري ج٧ ص٢٧٤ وضعفاء العقيلي ج٤ ص٣٠٠ والكامل لابن عدي ج٤ ص١٦٩ وج٧ ص٣٧ وعن أسد الغابة ج٣ ص١٣٢ وج٤ ص٤٢٦ وج٥ ص٣٧٧ وتهذيب الكهال ج١٤ ص٣٦٠ وسير أعلام النبلاء ج٧ ص٣٨٤ وج١١ ص١١٠ وج١٣ ص٤٥١ ومن له رواية في مسند أحمد ص٢٦٨ وتهذيب التهذيب ج٥ ص١٤٨ وعن الإصابة ج٦ ص١٨١=

<sup>(</sup>٢) البحار ج١٨ ص٢٧٧ إلى ص٢٨١ وقد تقدمت مصادر ذلك.

الصحيح من سيرة النبي الأعظم تَلِثُّاللهُ ج٣٣ الروايات الشريفة.

وبذلك نستطيع أن نفهم بعمق الإشارة الخفية، التي تضمنتها كلمات

أمير المؤمنين «عليه السلام» في نهج البلاغة، حيث يقول:

«.. ولقد قرن الله به «صلى الله عليه وآله» من لدن أن كان فطيهاً، أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، ليله و نهاره!!.» (۱).

ولا بد من لفت النظر إلى التنصيص على واقع هذا الملك الذي قرنه الله سبحانه وتعالى، برسوله حيث وصفه «عليه السلام» بأنه أعظم ملائكته في إشارة منه «عليه السلام» إلى أن هذه المهمة قد بلغت في أهميتها وخطرها حداً جعلت من هذا الإختيار ضر ورة لا بد منها.

وأن هذه الضرورة قد فرضت نفسها في وقت مبكر من حياته «صلى

= والمنتخب من ذيل المذيل ص٦٦ وتاريخ جرجان ص٣٩٢ وذكر أخبار إصبهان ج٢ ص٢٢٦ وعن البداية والنهاية ج٢ ص٢٧٥ و ٢٧٦ و ٣٩٢ وعن الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج١ ص١٦٦ وعن عيون الأثر ج١ ص١١٠ والسيرة النبوية لابن كثير ج١ ص٢٨٨ و ٢٨٩ و ٣١٧ و ٣١٨ ودفع الشبه عن الرسول ص۱۲۰ وسبل الهدى والرشاد ج۱ ص۷۹ و ۸۱ و ۸۳ وج۲ ص۲۳۹ وعن

ينابيع المودة ج١ ص٤٥ وج٢ ص٩٩ و ٢٦١.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة (بشرح عبده) ج٢ ص١٥٧ واليقين للسيد ابن طاووس ص١٩٦ وجامع أحاديث الشيعة ج١ ص٦٨ والبحار ج١٤ ص٤٧٥ وراجع: مصادر نهج البلاغة ج٣ ص٥٧ و ٥٨ وشرح النهج للمعتزلي ج١٣ ص١٩٧ والغدير ج٣ ص ٢٤٠ وسنن النبي «صلى الله عليه وآله» للطباطبائي ص٣٠٤.

#### توضيح وبيان:

وبعد ما تقدم نقول: إن من يراجع الآيات القرآنية يجد: أنها في بياناتها لبعض القضايا الحساسة تعتمد أسلوباً مميزاً وفريداً، من حيث أنها تورد الحديث عن تلك القضايا بطريقة يحتاج معها نيل تلك المعاني إلى الخروج من حالة العفلة والاسترخاء الفكري، لكي يتمكن من تلمَّس تلك الإشارات القوية حين تضطره إلى استنفار كل قواه العقلية، وتفرض عليه مستوى من التعمق، والإحاطة الواعية بدقائق وحقائق مختلفة، ونيل معاني عالية ودقيقة، تعطيه درجة من المناعة والحصانة عن التأثر بالشبهات، التي تجد فرصتها في حالات الغفلة والسطحية، والإستسلام البريء.

إنه تعالى يريد للإنسان أن يأخذ الفكرة بوعي، وبعمق، وشمولية، وبحساسية فائقة، لتخرج ـ من ثم ـ عن مستوى التصور، وتدخل في دائرة التصديق واليقين المستند إلى البرهان.

ولتتغلغل \_ من ثم \_ في قلب الإنسان، وتصبح فكره، وعقيدته، ووجدانه، وضميره. ويكون ذلك هو الضهانة القوية، والحصن الحصين.

## ٢ ـ شق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد:

قد يسأل سائل ويقول:

هل هناك أدلة صحيحة السند على حادثة شق الكعبة لفاطمة بنت أسد لكي تلد أمير المؤمنين «عليه السلام» فيها؟!

بأنه لا شك في ولادة علي «عليه السلام» في الكعبة، لأن الإجماع قائم على ذلك كما صرح به الحاكم في المستدرك وغيره.

واللافت هنا: أن حديث شق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد «رضوان الله تعالى عليها»، لتضع مولودها في داخلها، قد روي عن أناس حارب بعضهم علياً «عليه السلام»، وسعى إلى قتله، أو كان يكرهه، ولا يرضى بالإقرار بفضيلة له..

فقد رواه: سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عائشة ٠٠٠.

ورواه: أبو داود، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عباس بن عبد المطلب٬٬

ورواه: ابن شاذان، عن إبراهيم، بإسناده عن جعفر بن محمد (عليه السلام»...

ورواه: الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق «عليه السلام»».

ورواه: على بن أحمد الدقاق، عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن الحسن بن علي

<sup>(</sup>١) الأمالي للطوسي ص٩١٥ و ٧١٦ و (ط دار الثقافة للطباعة) ص٧٠٧ والبحار ج٣٥ ص٣٥ و ٣٦ و ١٧ و ١٨ عن المناقب لابن شهر آشوب، وحلية الأبرار ج٢ ص٢٠ ومدينة المعاجزج١ ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) نفس المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) نفس المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) البحار ج٣٥ ص١٧ و ١٨ وج١ ٤ ص٢٧٤ والمناقب لابن شهرآشوب ج٢ ص٠١٢.

بن أبي حزة، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ٠٠٠٠

ورواه: علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران، عن النوفلي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن ثابت بن دينار، عن ابن جبير، عن يزيد بن قعنب".

فظهر مما تقدم: أن أكثر الذين رووا هذه القضية هم من غير الشيعة، بل فيهم من عرف بعدائه لعلي «عليه السلام»، وبغضه له.

وظهر أيضاً: أن الرواية به مستفيضة ..

وظهر: أن هذه الرواية قد جاءت عن:

١ \_ عائشة بنت أبي بكر.

٢ - العباس بن عبد المطلب.

٣ ـ عبد الله بن عباس.

٤ ـ يزيد بن قعنب.

• - الإمام جعفر الصادق «عليه السلام».

 <sup>(</sup>١) الأمالي للصدوق (ط مؤسسة الأعلمي سنة ١٤١٠هـ) ص٩٩ و (ط مؤسسة البعثة) ص١٧٦ ومعاني الأخبار ص٦٢ وغاية المرام ج١ ص١٧٠.

<sup>(</sup>۲) الأمالي للصدوق (مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة) ص١٩٤ وكتاب التوحيد للصدوق ص٢٢ وعلل الشرايع (ط سنة ١٤٠٨ هـ) ج١ ص٢٢ و (منشورات المكتبة الحيدرية) ص١٣٥ والجواهر السنية للحر العاملي ص٢٢٩ و ومعاني الأخبار ص٢٦ وروضة الواعظين ص٢٦ و ٧٧ والبحار ج٣٥ ص٨ و ٩ عنهم، وعن كشف اليقين ص٣١ و ٣٦ وعن كشف الحق، وبشارة المصطفى ص٢٦ وراجم: الحزايج والجرايح ج١ ص١٧١.

٣٥٤ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣

فإذا أخذنا بقول الزرقاني الذي صرح بأن: "من القواعد: أن تعدد الطرق يفيد: أن للحديث أصلاً".

وقول الخفاجي عن حديث رد الشمس: «إن تعدد طرقه شاهد صدق على صحته»...

وإذا أخذنا بقاعدة: «والفضل ما شهدت به الأعداء».

حتى إن عائشة لم تكن تطيب نفسها بذكر علي «عليه السلام» بخير أبداً..

وإذا أكدنا ذلك بوجود أثر هذا الشق في جدار الكعبة إلى يومنا هذا، وقد جهدوا ليخفوه، فلم يمكنهم ذلك..

نعم.. إننا إذا أخذنا بذلك كله، فلهاذا لا نأخذ بهذه الرواية أيضاً؟!

بل إنه حتى لو كان رواة حديث مَّا ينسبون للكذب والوضع، فإن ذلك لا يعنى أن لا تصدر عنهم كلمة صدق أصلاً.

بل قد يكون الصدق هو الغالب عليهم، ولولا ذلك لما استطاعوا التسويق للأمر الذي كذبوا فيه.

والحاصل: أن الكاذب قد يقول الصدق، والوضَّاع قد يعترف بالحق، مع أن الأمر في رواة هذه الحادثة ليس كذلك كما يُعلم بالمراجعة..

 <sup>(</sup>١) شرح المواهب اللدنية ج٦ ص٤٩٠ وراجع: فيض القدير ج٥ ص٤٦٧ والغدير ج٣ ص١٣٨.

<sup>(</sup>٢) نسيم الرياض ج٣ ص١١ وراجع: شرح معاني الآثار ج١ ص٤٦ والغدير ج٣ ص١٣٦ ورسائل في حديث رد الشمس للمحمودي ص٩١ و ٣٤ و ٦٤.

## ٣ ـ لماذا ولد على السيَّة في الكعبة؟!:

## وهناك سؤال يقول:

كيف نستطيع أن نفسر اختصاص أمير المؤمنين «عليه السلام»، بكرامة الولادة في الكعبة، دون رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!

# ونقول في جوابه ما يلي:

إننا قبل كل شيء، نحب التذكير بأن بين النبوة والإمامة، والنبي والإمام، فرقاً، فيها يرتبط بترتيب الأحكام الظاهرية على من يؤمن بذلك وينكر، ومن يتيقن ويشك، ومن يحب ويبغض...

فأما بالنسبة للنبوة والنبي "صلى الله عليه وآله"، فإن أدنى شك أو شبهة بها، وكذلك أدنى ريب في الرسول "صلى الله عليه وآله" يوجب الكفر والخروج من الدين، كما أن بغض الرسول "صلى الله عليه وآله" بأي مرتبة كان، يخرج الإنسان من الإسلام واقعاً، وتلحقه وتترتب عليه أحكام الكفر، في مرحلة الظاهر أيضاً، فيحكم عليه بالنجاسة، وبأنه لا يرث من السلم، وبغير ذلك..

وأما الإمامة والإمام «عليه السلام»، فإن الحكمة، والرحمة الإلهية، وحب الله تعالى للناس، ورفقه بهم، قد اقتضى: أن لا تترتب الأحكام الظاهرية على من أنكر الإمامة، أو شك فيها، أو في الإمام «عليه السلام»، أو قصر في حبه.. ولكن بشرطين..

أحدهما: أن يكون ذلك الإنكار، أو الشك، أو التقصير ناشئاً عن شبهة، إذ مع اليقين بثبوت النص أو في دلالته، يكون المنكر أو الشاك مكذباً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، راداً على الله سبحانه، ومن كان كذلك

الثاني: أن لا يكون معلناً ببغض الإمام، ناصباً العداء له، لأن الناصب حكمه حكم الكافر أيضاً..

# النبي ﷺ لا يقتل أحداً؛ لماذا؟

### وبعدما تقدم نقول:

لا ريب في أن قيام الإسلام وحفظه يحتاج إلى جهاد وتضحيات، وأن في الجهاد قتل ويتم، ومصائب ومصاعب، ولم يكن يمكن لرسول الله أن يتولى بنفسه كسر شوكة الشرك، وقتل فراعنته وصناديده.. لأن ذلك يوجب أن ينصب الحقد عليه، وأن تمتلئ نفوس ذوي القتلى ومجبيهم، ومن يرون أنفسهم في موقع المهزوم بغضاً له، وحنقاً عليه..

وهذا يؤدي إلى حرمان هؤلاء من فرصة الفوز بالتشرف بالإسلام، وسيؤثر ذلك على تمكّن بنيهم، وسائر ذويهم ومحبيهم من ذلك أيضاً.. فقضت الرحمة الإلهية أن يتولى مناجزتهم من هو كنفس الرسول اصلى الله عليه وآله»، الذي يجب الله ورسوله، ويجبه الله ورسوله، ألا وهو أمير المؤمنين «عليه السلام»..

واقتضت هذه الرحمة أيضاً رفع بعض الأحكام الظاهرية ـ دون الواقعية ـ المرتبطة بحبه وبغضه، وبأمر إمامته «عليه السلام»، تسهيلاً من الله على الناس، ورفقاً بهم ـ رفعها ـ عن منكر امامته «عليه السلام»، وعن المقصر في حبه، ولكن بالشرطين المتقدمين وهما: وجود الشبهة وعدم نصب العداء له، لأنه مع عدم الشبهة يكون من قبيل تعمد تكذيب الرسول «صلى الله عليه وآله»،

## معالجة قضايا الروح والنفس:

ثم إن معالجة قضايا الحب والبغض، والرضا والغضب، والإنفعالات النفسية، تحتاج إلى اتصال بالروح، وبالوجدان، وإلى إيقاظ الضمير، وإثارة العاطفة، بالإضافة إلى زيادة البصيرة في الدين، وترسيخ اليقين بحقائقه..

وهذا بالذات هو ما يتراءى لنا في مفردات السياسة الإلهية، في معالجة الأحقاد التي علم الله سبحانه: أنها سوف تنشأ، وقد نشأت بالفعل، كنتيجة لجاد الإمام على «عليه السلام»، في سبيل هذا الدين..

ونحن نعتقد: أن قضية ولادة الإمام علي «عليه السلام» في جوف الكعبة، واحدة من مفردات هذه السياسة الربانية، الحكيمة، والرائعة..

### ولادة على الله في الكعبة صنع الله:

## ويمكن توضيح ذلك بأن نقول:

إن ولادته «عليه السلام»، في الكعبة المشرفة، أمر صنعه الله تعالى له، لأنه يريد أن تكون هذه الولادة رحمة للأمة، وسبباً من أسباب هدايتها.. وهي ليست أمراً صنعه الإمام علي «عليه السلام» لنفسه، ولا هي مما سعى إليه الآخرون، ليمكن اتهامهم بأنهم يدبرون لأمر قد لا يكون لهم الحق به، أو التأييد لمفهوم اعتقادي، أو لواقع سياسي، أو الانتصار لجهة أو لفريق بعينه، في صراع ديني، أو اجتهاعي، أو غيره...

ويلاحظ: أن الله تعالى قد شق جدار الكعبة لوالدته «عليه السلام» حين دخلت، وحين خرجت، بعد أن وضعته في جوف الكعبة \_ وقد جرى والنشوء في هذا العالم الجديد.. ليدل دلالة واضحة على اصطفائه تعالى له، وعنايته به..

وذلك من شأنه أن يجعل أمر الاهتداء إلى نور ولايته أيسر، ويكون الإنسان في إمامته أبصم ..

ويتأكد هذا الأمر بالنسبة لأولئك الذي سوف تترك لمسات ذباب سيفه «ذي الفقار» آثارها في أعناق المستكبرين والطغاة من إخوانهم، وآبائهم، وعشائرهم، أو من لهم بهم صلة أو رابطة من أي نوع..

## الرصيد الوجداني آثار وسمات:

إن هذا الرصيد الوجداني، الذي هيأ الله لهم ليختزنوه في قلوبهم وعقولهم من خلال النصوص القرآنية والنبوية التي تؤكد فضل علي «عليه السلام» وإمامته، ثم جاء الواقع العلمي ليعطيها المزيد من الرسوخ والتجذر في قلوبهم وعقولهم من خلال مشاهداتهم، ووقوفهم على ما جاء الله به من ألطاف إلهية به، وإحساسهم بعمق وجدانهم بأنه وليد مبارك، وبأنه من صفوة خلق الله ومن عباده المخلصين، أن ذلك سيجعلهم يدركون: أنه «عليه السلام»، لا يريد بها بذله من جهد، وجهاد في مسيرة الإسلام، إلا رضا الله سبحانه، وإلا حفظ مسيرة الحياة الإنسانية، على حالة السلامة، وفي خط الاعتدال.. لأنها مسيرة سيكون جميع الناس \_ بدون استثناء \_ عناصر فاعلة ومؤثرة فيها، ومتأثرة بها..

وبذلك يصبح الذين يريدون الكون في موقع المخاصم له «عليه

الفصل الأخير: إستدراكات لابد منها.. .....

السلام»، أو المؤلب عليه، أمام صراع مع النفس ومع الوجدان، والضمير، وسيرون أنهم حين يحاربونه إنها يحاربون الله ورسوله.. ويسعون في هدم ما شيده للدين من أركان، وما أقامه من أجل سعادتهم، وسلامة حياتهم، من بنيان..

# ولادة على الله في الكعبة لطف بالأمة:

فولادة الإمام علي «عليه السلام»، في الكعبة المشرفة، لطف، بالأمة بأسرها، حتى بأولئك الذين وترهم الإسلام، وسبيل هداية لهم ولها، وسبب انضباط وجداني، ومعدن خير وصلاح، ينتج الإيهان، والعمل الصالح، ويكف من يستجيب لنداء الوجدان، عن الامعان في الطغيان، والعدوان، وعن الانسياق وراء الأهواء، والعواطف، من دون تأمل وتدبر..

وغني عن البيان، أن مقام الإمام علي «عليه السلام» وفضله، أعظم وأجل من أن تكون ولادته «عليه السلام»، في الكعبة سبباً أو منشأ لإعطاء المقام والشرف له.. بل الكعبة هي التي تتشرف به وتعتز، وتزيد قداستها، وتتأكد حرمتها بولادته فيها صلوات الله وسلامه عليه..

وأما رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فإن معجزته الظاهرة التي تهدي الناس إلى الله تعالى، وصفاته، وإلى النبوة وتدلهم على النبي، وتؤكد صدقه، وتلزم بالإيهان به، وتأخذ بيدهم إلى التسليم باليوم الآخر \_ إن هذه المعجزة \_ هي هذا القرآن العظيم، الذي يهدي إلى الرشد من أراده، والذي لا بد أن يدخل هذه الحقائق إلى القلوب والعقول أولاً، من باب الاستدلال، والانجذاب الفطري إلى الحق بها هو حق.. من دون تأثر

بالعاطفة، وبعيداً عن احتمالات الإنبهار بأية مؤثرات أخرى مهما كانت..

إذ إن القضية هي قضية إيهان وكفر، وحق وباطل، لا بد لإدراكها من الكون على حالة من الصفاء والنقاء، وتفريغ القلب من أي داع آخر، قد يكون سبباً في التساهل في رصد الحقيقة، أو في التعامل مع وسائل الحصول عليها، والوصول إليها..

فالله لا يريد أن تكون مظاهر الكرامة، سبباً في إعاقة العقل عن دوره الأصيل في إدراك الحق، وفي تحديد حدوده، وتَلَمُّس دقائقه، وحقائقه والتبيُّن لها إلى حد تصير معه أوضح من الشمس، وأبين من الأمس..

ولذلك فإن الله تعالى لم يصنع لرسوله، ما يدعوهم إلى تقديسه كشخص، ولا ربط الناس به قبل بعثته بها هو فرد بعينه، لا بد لهم من الخضوع والبخوع له، وتمجيد مقامه، لأن هذا قد لا يكون هو الأسلوب الأمثل، ولا الطريقة الفضلى، في سياسية الهداية الإلهية إلى الأمور الإعتقادية، التي هي أساس الدين، والتي تحتاج إلى تفريغ النفس، وإعطاء الدور، كل الدور، للدليل وللبرهان، وللآيات والبينات، وإلى أن يكون التعاطي مع الآيات والدلائل بسلامة تامة، وبوعي كامل، وتأمل عميق، وملاحظة دقيقة.

وهذا هو ما نلاحظه في إثارات الآيات القرآنية لقضايا الإيهان الكبرى، خصوصاً تلك التي نزلت في الفترة المكية للدعوة. فإنها إثارات جاءت بالغة الدقة، رائعة في دلالاتها وبياناتها، التي تضع العقل والفطرة أمام الأمر الواقع الذي لا يمكن القفز عنه، إلا بتعطيل دورهما، وإسقاط سلطانها، لمصلحة سلطان الهوى، ونزوات الشهوات، والغرائز..

الفصل الأخير: إستدراكات لابد منها.. ......

وهذا الذي قلناه، لا ينسحب ولا يشمل إظهار المعجزات والآيات الدالة على الرسولية، وعلى النبوة، فإنها آيات يستطيع العقل أن يتخذ منها وسائل وأدوات ترشده إلى الحق، وتوصله إليه.. وتضع يده عليه.. وليست هي فوق العقل، ولا هي من موجبات تعطيله، أو اضعافه.

## ٤ ـ أهل الكتاب ليس عندهم علم الكتاب:

وثمة سؤال يوردُهُ البعض، مفادُهُ: أنهُ لا يصح أن يكون المراد بمن عندَهُ علم الكتاب في قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ "علياً «عليه السلام»، لأن علياً «عليه السلام» قد آمن بالنبي «صلى الله عليه وآله» وهو بالتالي طرفٌ في النزاع بين النبي «صلى الله عليه وآله» والمشركين.

فلا يعقل أن يحيل النبي «صلى الله عليه وآله» المشركين إلى علي «عليه السلام» وأن يستشهد بهِ على صدق نبوة نفسه «صلى الله عليه وآله»، لأنهم لن يقبلوا شهادتَهُ.

فكيف يأمره الله تعالى بأن يجعَلُهُ "صلى الله عليه وآله" شهيداً بينه وبين أهل الكتاب؟! والحال أن رفعهم لشهادته أمر بديهي، وقد كان النبي "صلى الله عليه وآله" يعلم ذلك أيضاً؟

أليس ذلك من قبيل الإحالة على محال؟

ومع صحة هذا الإشكال العقلي، تسقط كل الروايات التي تفسر منْ

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ من سورة الرعد.

# ونقول في الجواب:

أولاً: إن الروايات المتواترة، وكثير منها صحيح السند قد دلت على أن المقصود به ﴿مَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ أمير المؤمنين علي، والأثمة من ذريته عليه وعليهم السلام. وهي تقطع دابر كل تخرص ورجم بالغيب في هذا المجال؛ فإنهم «عليهم السلام» عدل القرآن، وأحد الثقلين اللذين أمرنا الله بالتمسك بها.

ولا يمكن تكذيب هذا العدد الكبير من الروايات الصحيحة، فكيف إذا كانت متواترة من طرق الشيعة.. كها أنها مروية من طرق أهل السنة..

ونذكر من هذه الروايات ثلاثاً فقط، هي التالية:

 ا ـ عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال: الذي عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين «عليه السلام».

وسئل عن الذي عنده علم من الكتاب، أعلم؟! أم الذي عنده علم الكتاب؟!

فقال: ما كان علم الذي كان عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة من ماء البحر.. ".

٢ ـ وعن الإمام الباقر «عليه السلام» في تفسير الآية: إيانا عني، وعلى

 (١) تفسير القمي ج١ ص٣٦٧ والتفسير الصافي ج٣ ص٧٧ وتفسير نور الثقلين ج٢ ص٣٢٥ وج٤ ص٨٨ والبحار ج٢٦ ص٢٠ وينابيم المعاجز ص١٤٠.

عن ابن بكير، عن أبي عبد الله «عليه السلام»، قال: كنت عنده،
 فذكروا سليان وما أعطى من العلم، وما أوتي من الملك.

فقال لي: وما أعطي سليهان بن داود؟ إنها كان عنده حرف واحد من الاسم الأعظم، وصاحبكم الذي قال الله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللهَ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ ". وكان \_ والله \_ عند علي «عليه السلام»، علم الكتاب.

فقلت: صدقت والله جعلت فداك ...

فإذا جاء الخبر اليقين المتواتر عنهم «عليهم السلام»، وكان عدد كثير منه صحيح السند، فلا بد من البخوع له والانتهاء إليه، وليس لأحد\_بعد

<sup>(</sup>۱) بصائر الدرجات ص ۲۳۰ و ۲۳۱ والكافي ج۱ ص ۲۲۹ والمناقب لابن شهرآشوب ج۳ ص ۴۰۰ والبحار ج۳۲ ص ۱۹۱ وج۳۰ ص ۴۳۳ وج۳۳ ص ۱۹۱ وج۳۰ ص ۴۳۰ و ۲۳۰ ص ۲۹۰ و التفسير الصافي ج۲ ص ۷۹۰ والتفسير الصافي ج۲ ص ۱۹۰ و تفسير العياشي ج۲ البيان ج۲ ص ۶۰۶ و تفسير العياشي ج۲ البيان ج۲ ص ۲۰۶ و تفسير العياشي ج۲ ص ۲۲۰ و جامع أحاديث الشيعة ج۱ ص ۱۰۲ و دعائم الإسلام ج۱ ص ۲۲۰ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج۲۷ ص ۱۸۱ و (ط دار الإسلامية) ج۸۱ ص ۱۳۰ ومستدرك الوسائل ج۷۲ ص ۱۸۲ ومستدرك الوسائل ج۷۲ ص ۳۱۰ ومستدرك الوسائل ج۷۲ ص ۳۱۰ ومستدرك الوسائل ج۷۲ ص ۳۱۰ ومستدرك الوسائل ج۷۲ ص ۳۱۰

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٣ من سورة الرعد.

 <sup>(</sup>۳) بصائر الدرجات ص۲۳۳ وینابیع المعاجز ص۱۵ والبحار ج۲٦ ص۱۷۰
 وتفسیر نور الثقلین ج۲ ص۲۶۵.

٣٦٤ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٦ ثبوته \_ أم يثير الشكوك بكلامهم. استناداً إلى حدسيات وآراء الرجال.. بل لا بد أن تزول الشبهة بكلامهم صلوات الله وسلامه عليهم.. ورحم الله امرءاً عرف حده فوقف عنده.

ثانياً: إن الآية نفسها تكاد تكون صريحة في أن المقصود لا يمكن أن يكون غير علي «عليه السلام»، لا عبد الله بن سلام، ولا غيره من أهل الكتاب.

وحيث إن هناك سعياً حثيثاً من قبل البعض لصرف الآية عن أمير المؤمنين «عليه السلام»، وتخصيصها بعبد الله بن سلام اليهودي، فلا بد لنا من توجيه الكلام بحيث يحسم مادة النزاع في هذا الأمر، فنقول:

إن الآية التي هي مورد البحث تقول:

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ ''.

ونحن في سياق بيان ما نرمي إليه نشير إلى عدة نقاط ترتبط بهذه الآية الشريفة.. فنقول:

١ ـ إن الشاهد بين النبي "صلى الله عليه وآله"، وبين الذين كفروا، إن كان من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول، وينكرون نبوته، فإن شهادته لا تجعلهم يعترفون بالحق، بل هم سوف يغتنمونها فرصة لإسقاط دعوته وتضعيف أمره..

وليس لنا أن نتوقع منهم أن يبادروا إلى إبطال دينهم، وإثبات حقانية هذا الدين الجديد الذي يعارضه، ويناقضه، وينفيه..

<sup>(</sup>١) الآية ٤٣ من سورة الرعد.

وإن كان الشاهد هو عبد الله بن سلام بعد إسلامه، فمن جهة، ليس ثمة ما يطمئن ـ بحسب العادة ـ إلى أن ابن سلام سوف يقول الصدق، ولا يكتم الشهادة، فقد تدفعه أهواؤه إلى ذلك، فإنه ليس بمعصوم.

بل إن الوقائع التي رافقت حياة هذا الرجل بعد إسلامه قد أثبتت أنه لم يكن وفياً للحق، بل اتبع هواه، وعاند الإمام الحق، واتبع سبيل الذين لا يعلمون..

كها أن أهل الكتاب قد كتموا الشهادة بالحق لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، في غير هذا المورد، وقد تحدث الله عنهم في ذلك، وأنبهم عليه، واتهمهم بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، فراجع تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (ا.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِّمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾".

فمن كان كذلك كيف تجعل شهادته عدلاً لشهادة الله وشهيديته؟! وكيف يسجل ذلك في القرآن ليقرأه الناس وليستفيدوا منه خلفاً عن سلف؟!..

ألا يعد هذا من الإغراء للناس بها لا يصح الإغراء به؟

بل إن إصرار أهل الكتاب على البقاء على دينهم في هذه الحال لهو من أعظم مظاهر كتهان الشهادة بالحق، كها هو ظاهر لا يخفى..

مُع أن سياق الآية والتعبير بكفي، وجعل شهيدية العالم بالكتاب

<sup>(</sup>١) الآية ٩٣ من آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤٦ من سورة النساء، وراجع الآيتان ١٣ و ١٤ من سورة المائدة.

مقرونة بشهيدية الله تعالى يفيد: أن هناك ضهانة حقيقية، وطمأنينة شديدة إلى أمانة الشاهد وصدقه، وأنه لن يكتم الشهادة فضلاً عن أنه لن يشهد إلا بالحق والصدق، لا على سبيل الإعجاز في الإخبار عن الغيب، ولا على سبيل الإعجاز بإجبار ابن سلام على ذلك تكويناً.

بل الأمر يجري وفق السنن، من حيث أنه يستند إلى أن الشاهد هو ذلك الإنسان العالم بمواطن الحق والباطل، المعصوم عن أن ينقاد لهواه، وعن أن ينساق مع تيار الإنحراف، في أي من الظروف والأحوال..

٢ ـ إن الحديث إنها هو مع المشركين والكفار، وهم كها لا يعترفون برسول الله «صلى الله عليه وآله» فإنهم لا يعترفون أيضاً باليهود، وإلا لكانوا تابعوهم، ودخلوا معهم في دينهم، فها معنى إلزامهم بشهادة ابن سلام الذى كان يهودياً فأسلم. وهم يخطئونه في ذلك ويضللونه؟!

وما معنى أن تقرن شهادة اليهود بشهادة الله سبحانه، في مقام التحدي؟!

٣ ـ إنه بعد أن دخل ابن سلام في الإسلام لم يعد هناك أي فرق بنظر الكفار بينه وبين علي "عليه السلام"، فهذا خصم لهم مدع عليهم، وذاك أيضاً كذلك بنظرهم..

إن الآية قد تحدثت عن الشهيد، لا عن الشاهد.. والتعبير الطبيعي عن الذي يؤدي الشهادة في موارد الترافع والاختلاف هو كلمة «شاهد»، فيقال فلان شاهد، لا شهيد، التي هي من صيغ المبالغة..

أضف إلى ما تقدم: أنه لا يقال \_ في العادة \_: فلان شاهد بيني
 وبينكم، بل يقال فلان شاهد على فلان، أو شاهد على الأمر.

وقد ذكر بعضهم: أنه يمكن أن يكون التعبير بكلمة ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ للإشارة إلى توسط الشاهد بين الطرفين، وتساويها عنده بحيث لا يميل إلى أحدهما على حساب الآخر. وهذا يعطيه الوثاقة والأمانة والعدالة في الشهادة، إلى حد أن تصبح شهادته هي الفيصل في الأمر، فيكون شاهداً حاكم، قاطعاً للنزاع.

والتعبير بكلمة شهيداً للإلماح إلى شدة اطلاعه وحضوره، الأمر الذي يحتم إطاعته والقبول منه.

#### ونقول:

إننا نتفق مع هذا الأخ الكريم، على أن المراد بالشهيدية هو الحضور المباشر والقوي من حيث شدة انتباهه لما يجري على صفحة الواقع، وتدقيقه فيه.. ولكننا لا نوافقه على أن المراد بالآية الشهادة بين متخاصمين على حد الشهادات الأخرى. بل هو شهيدية، وحضور حاكم، وفاصل للأمر، من دون أن يكون هناك شهادة.

لأن معرفة الصدق، خصوصاً في أمر يتعذر فيه الإطلاع إلى درجة الحضور، كمجيء جبرئيل «عليه السلام» للرسول «صلى الله عليه وآله»، أمر غير ميسور للبشر العاديين وذلك معناه أن هذا الشهيد يملك وسائل عالية جداً، تمكنه من الحضور المباشر حتى في مثل هذه الأمور الخفية جداً، وذلك لا يتناسب إلا مع ما هو أرقى من هذا الذي نعيشه ونألفه.. وهو شهيدية الإمام، والإمامة التي ستظهر آثارها في يوم القيامة..

وهذا يؤيد ويؤكد المعنى الذي نسوق الكلام إليه.. وهو أنها شهيدية بمعنى الحضور، لا بمعنى أداء الشهادة. ٦ - إن من الواضح: أن الإكتفاء بشهيدية الله، ومن عنده علم الكتاب ليس معناه أن الذي عنده علم الكتاب سيكون قادراً - بها أوتي من علم - على إلزامهم بالحجة، بعد أن عجز الرسول نفسه "صلى الله عليه وآله» عن إلزامهم بها. بل المراد أن ذلك العالم بالكتاب سيكون هو حجة الرسول "صلى الله عليه وآله»، عليهم.

 ليس في الآية أية إشارة إلى أن المقصود بالكتاب فيها، هو كتاب التوراة أو الإنجيل، فتطبيق الآية عليهها ما هو إلا تخرص، ورجم بالغيب، ومن دون مرر.

بل قد وجدنا في الروايات الواردة عن المعصومين «عليهم السلام» ما يشير إلى أن المراد بالكتاب هو ذلك الكتاب الذي يكون للعالم به القدرة على التأثير في عالم التكوين، والهيمنة على الموجودات، ففي بعضها ما يدل على أن هذا الكتاب هو نفس الكتاب الذي كان آصف بن برخيا يعلم بعضه، فتمكن به من الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس: ﴿قَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَيّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضُل رَبّي ﴾ ".

والمراد بالكتاب: القرآن.. الذي هو تبيان كل شيء، وقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿ فمن كان عنده حقيقته، فإنه سيكون متمكناً ومهيمناً على الأشياء بأعظم هيمنة. ويمكّن من ذلك أيضاً آصف بن برخيا

<sup>(</sup>١) الآية ٤٠ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سورة الأنعام.

الفصل الأخير: إستدراكات لابد منها......

والأنبياء السابقين لأنهم إنها يملكون بعضاً من علوم القرآن، وعلي «عليه السلام»، يعرف كل ما في هذا القرآن.

فالمراد بعلم الكتاب إذن هو ذلك العلم القاهر لهم، الذي يعطي العالم به السلطة والقدرة على التصرف، وإراءة الخوارق التي تسقط استكبارهم،

به السلطة والقدرة على التصرف، وإراءة الخوارق التي تسقط استكبارهم، وتعرفهم بمدى ضعفهم، وبأنهم لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً.

٨ ـ وإذا تحقق ذلك، فإن ملاحظة أنه تعالى قد عبر بكلمة «شهيد» ثم نسبها لله سبحانه، وللعالم بالكتاب في سياق واحد تعطينا: أن صيغة المبالغة «شهيدا» قد جاءت للتعبير عن الشهادة التي تكون هي الأشد حضوراً، والأكثر إحاطة وهيمنة وإشرافاً، والأبعد أثراً في التمكين من الإطلاع على دقائق الأحوال وخفاياها، وعلى كل خصوصياتها وحقائقها ومزاياها. بحيث تكون ـ بملاحظة تعدد المنكشفات ـ، بمثابة معاينات ومشاهدات متعددة، ومباشرة حسية لذلك كله..

فتعددها يوجب تعدد المشاهدات والشهادات، فيصح المبالغة \_ والتكثير\_بلحاظ ذلك.

ولذلك قال: «شهيداً».

كما أن نيل حقائقها ووقائعها قد أوصلها إلى درجة المحسوس المشاهد، حتى لو كانت من الأمور التي لا تنالها الحواس الظاهرية.

فهل لأحد من أهل الكتاب هذه الإحاطة، وهذا الإشراف ليصح أن يقال عنه: إنه شهيد، وأن تقرن شهيديته بشهيدية الله تعالى؟!

٩ ـ إن الشهيدية في مورد الآية قد تعلقت بأمر لا تناله الحواس الظاهرة،
 بل يعرف بالأدلة العقلية، وبالبصيرة الهادية، وبقضاء الفطرة، والوجدان

٣٧٠ ....... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣ المستند إلى الدليل هو المعجزة \_ في مقام المستند إلى الدليل والبرهان \_ حتى لو كان هذا الدليل هو المعجزة \_ في مقام التحدى.

ونيل العلم بالنبوة لا ينحصر بأهل الكتاب، ولا بعبد الله بن سلام، بل البشر جميعاً يشاركونهم في ذلك..

ولكن الأمر الذي تحدثت عنه الآية هنا هو شهيدية بالنبوة، وإشراف على حقائقها ودقائقها، مستند إلى العلم المأخوذ من الكتاب.. لا إلى العلم من خلال ظهور المعجزات.. عما يعني: أن دلائل هذه النبوة التي يعاينها ذلك العالم بالكتاب كثيرة جداً.. ومتعددة، فالشهادة بالنبوة بمثابة شهادات بتلك الدلائل التي ناها ذلك العالم بعلمه..

١٠ - كما أن شهيديته لا تكون بمجرد الإعلان بِنَعَم، أو بلا.. كما هو
 الحال في أية شهادة على أمر مختلف فيه.. بل هي شهادة فيها إظهار لخفيات
 مكن العلم بالكتاب من إظهارها. وذلك بطريقة إعجازية..

خصوصاً: وأن الذين كفروا قد حسموا الأمر، وأعلنوا رفضهم لنبوته «صلى الله عليه وآله»، بصورة جازمة وقالوا: ﴿لَسْتَ مُرْسَلاً﴾ فلم يكن هناك مجال للحوار، ولا للأخذ والرد معهم..

فجاء هذا الموقف ليواجه عنادهم هذا، وليتحدى غطرستهم واستكبارهم، وليكون بمثابة وعيد لهم بالانتقام، وبعدم النجاة، ما دام أن الأمور تعود إلى الله سبحانه، وسيكون من عنده علم الكتاب هو الآخذ بكظمهم، والمتولي لأمرهم.

فلا غرو إذا قلنا بعد ذلك كله: إن المقصود بالشهيدية هو مقام الشهادة على الخلق، التي تختزن معنى الإحاطة والهيمنة، والإشراف التام على كل الحالات والخصوصيات. والتي قرنت بشاهدية وشهيدية الله سبحانه.. الفصل الأخير: إستدراكات لابد منها.. ......

الذي هو مصدر الفيض والعطاء والتمكين لهذه الشهيدية للعالم بالكتاب المرتبطة به، والمنتهية إليه أيضاً، لأن علمه به إنها هو بتعليم منه تعالى..

فشهيدية هذا العالم بالكتاب مساوقة لشهيدية الرسول «صلى الله عليه وآله»: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً﴾ ﴿ ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيداً﴾ ﴿ وَلِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ﴾ ﴿ وَلِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ﴾ ﴿ وَلِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ﴾ ﴿

ويكون هذا الشهيد معصوماً، لا مجال لاحتهال أي إخلال في حقه، وقوياً في ذات الله، لا يدعوه إلى كتم الشهادة رغب ولا رهب.

عليم بالحقائق، مطلع على أسرار الكائنات، يمتلك ـ بتمليك الله سبحانه لـه ـ القدرة على حسم الأمور في الاتجاه الصحيح..

وتكون الآية تتجه إلى ردّ التحدي، والتصدي للإستكبار وأهله حيث تواجهه وتواجههم بالوعيد الحازم، حيث يتولى الله، ومن عنده علم الكتاب ـ ومن موقع العلم، والقوة، والقدرة على التصرف ـ مواجهتهم بها يناسب عنادهم، وجحودهم، واستكبارهم، حيث سيكون على «عليه السلام» هو الذي له مقام الشهيدية، وهو المتولي لأمر الصراط، فلا يمر عليه إلا من عنده جواز من علي «عليه السلام»".

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٣ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٨ من سورة الحج.

 <sup>(</sup>٤) راجع: الإعتقادات في دين الإمامية للشيخ الصدوق ص ٧٠ والبحار ج٨ ص ٧٠ وج٣٩ ص ٢١٢ وعيون أخبار الرضا «عليه السلام» ج٢ ص ٢٧٢ ومسند الإمام الرضا (عليه السلام) للمطاردي ج١ ص ١٢٣٠.

٣٧٢ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم على ج٣٣ والذي يعطيه على «عليه السلام» هذا الجواز هو من التزم الحق،

والصدق وتجنب الجحود عن علم، وسمع كلمة الحق. ولم يتول مستكبراً عنها كأن لم يسمعها..

وستكون معاملة على «عليه السلام» معهم معاملة العارف بهم عن مشاهدة ومعاينة، لمكان شهيديته، وإشرافه على الكتاب، وعلمه ومعرفته الدقيقة بحقائقه ودقائقه، سواء في مجال التشريع أو في التكوين، والهيمنة على السنن الإلهية.. في سياق العمل على تطبيق السياسة الربانية في الكون كله، وفي الحياة كلها..

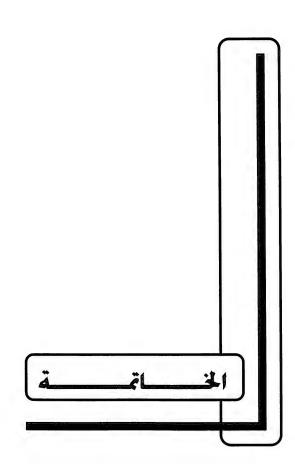

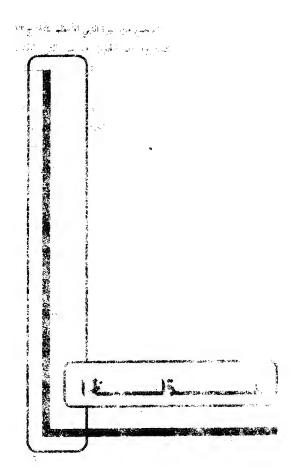

#### خاتمة الكتاب:

وبعد..

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وآله..

ا ـ فقد انتهيت من تأليف هذا الكتاب، كتاب «الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»». في هذه الأيام الصعبة والأليمة، حيث الصدور حرى، والعيون عبرى مما يجري على أهلنا وقرانا، وكل جبل عامل الجريح، وفي العديد من المناطق اللبنانية الأخرى، وخصوصاً الضاحية الجنوبية لبيروت، وبعلبك، والهرمل، وسائر المناطق في البقاعين وسواهما. على أيدي اليهود الذين اغتصبوا فلسطين وشردوا أهلها.. حيث كانت آلة حقدهم تصب حمها على شيعة أهل البيت «عليهم السلام»، فتزهق أرواحهم، وتمزق أجسادهم بها في ذلك أجساد النساء والرجال، شيوخاً وأطفالاً، وكباراً وصغاراً، وتهدم بيوتهم على رؤوسهم، فيموت من يموت، ويجرح من يجرح، وتندر الأيدي، وتقطع الأرجل، وتتحطم العظام، وتمزق الأجساد، وتبقر البطون..

أما المشردون والتائهون في مختلف البلاد، وهم مئات الألوف، فالله أعلم بحقيقة معاناتهم، وما يجرى عليهم، حتى إن منهم من يصعب عليه ولعل أقسى ما يؤلمهم هو شهاتة الأعداء بهم، بالإضافة إلى ما يعانونه من شظف العيش، وفقدان أدنى مقومات الحياة، فلا وطاء، ولاغطاء، ولا طعام ولاماء، ولاحتى دواء، فضلاً عها سوى ذلك..

على أن هناك ثلة من أهلنا من أصحاب النفوس الأبية، والأرواح القدسية، قد بقيت متشبثة بأرضها وبيوتها، تؤثر الموت فيها تهدّم منها، على الهجرة عنها، رغم أنها تعيش في أقسى ظروف يمكن أن يواجهها البشر، حيث يقتلون على أيدي اليهود أحفاد قتلة الأنبياء، وأعداء الصلحاء، وإخوان القردة والخنازير، ومردة الشياطين، فكانت تحوم فوق رؤوسهم الطائرات، المحملة بقنابل الحقد، المشحونة بآلة الدمار..

فلا تكاد تفارقهم لحظة واحدة، وكل همها هو أن تتخير منهم من تشاء من أهل العفاف والتقوى، ليكونوا أهدافاً لها، ترميهم بسهام الحقد في أية لحظة تشاء.

هذا، بالإضافة إلى المدمرات والزوارق الحربية التي تتربص بهم، والمدافع الثقيلة والدبابات التي تصب حمها فوق رؤوسهم، مع احتمال أن يجتاحهم عدوهم بجنوده في كل ساعة، وأية لحظة.. ليتفنن بالفتك بهم..

هذا عدا عن أن الكثيرين منهم قد لا يجدون ما يدفعون به سورة الجوع والعطش عن أنفسهم.. فهم يأكلون الجشب، ويشربون الكدر.. فيا لها من مصيبة ما أعظمها، ومن جرح ما أشد ألمه..

 على أن كل هذا الحزن والأسى قد جاء متهازجاً بشعور الكرامة والعزة والإباء، ما دام أن تلك الوحوش الكاسرة إنها فتكت بهؤلاء الآمنين من النساء، والأطفال والمسنين، بعد أن أذاقها أولئك الأشاوس، عشاق على والحسين والزهراء «عليهم السلام» مرارة الخزي والهوان، والذل والحسران في ساحات الوغى، فلاذت بالفرار، وتوارت خلف الأسوار، وصبت جام غضبها على الصغار والكبار، وباءت بغضب العزيز الجبار..

٣ ـ وكان مما امتحنني الله به، هو تدمير مكتبتي، التي كانت في بيتي في الضاحية الجنوبية لبيروت. واحتراق غرفة كانت تحوي شطراً من مكتبتي في عيثا الجبل أيضاً.. وكانت تحوي بالإضافة إلى بعض المخطوطات القديمة جميع ما خطته يدي طيلة حياتي، وما أكثره، وقد التهمته النار، وأتت عليه، ولم يسلم لي حتى سطر واحد.

ولكن كل ذلك يهون ويرخص أمام ما عايناه من ألطاف إلهية، شملت أهل الإيهان تمثلت بنصر قل نظيره، وبعنايات ربانية مكنت محبى علي أمير المؤمنين «عليه السلام» وشيعته الأوفياء، ومواليه الصفياء من إذلال أعداء الله سبحانه، فأبار الله كيدهم. وأظهر خزيهم، وذلهم.

٤ - إن قسماً كبيراً، أو القسم الأكبر من آخر جزء من هذا الكتاب، قد كتب في أجواء هذه الحرب، وفي أماكن فرضت علينا المخاطر اللجوء إليها، لأننا ظننا أنها أكث أمناً..

فربها لم نتمكن من إعطائها حقها، ولو بمقدار ما حظيت به سائر أقسام هذا الكتاب، وربها نكون قد غفلنا عن أمور كثيرة كان يحسن بنا ذكرها، أو الإلماح إليها، بنحو أو بآخر..

فنحن نعتذر إلى القارئ الكريم عن أي تقصير يمكن أن يلاحظ فيها..

٣٧٨ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣

 وبالنسبة لعملنا في هذا الكتاب نود أن نعترف ونعتذر، فنعترف بها يلي:

ألف: إننا بسبب تباعد أوقات عملنا فيه، لم نستطع في مراجعاتنا لمصادر النصوص أن نعتمد على طبعة واحدة منها، فاختلفت الطبعات لكثير من تلك المصادر، حتى في الفصل الواحد، وربها بين صفحة وأخرى، بل بين مورد وآخر.. مثل: كنز العهال، طبقات ابن سعد، تاريخ الطبري، الإصابة، مسند أحد، البداية والنهاية، السيرة النبوية لابن هشام، تاريخ العقوبي، صحيح البخاري، صحيح مسلم، الكافي، البحار، وعشرات المصادر الأخرى..

ب: قد يلمس القارئ الكريم بعض الإختلاف في طريقة التعاطي مع النصوص فيها بين الثلث الأول من أجزاء هذا الكتاب، وبين الأجزاء التي تلتها، حيث آثرنا في الأجزاء العشرين الأخيرة أن نعتمد طريقة حشد طائفة من النصوص أولاً، ثم نبدأ بمناقشتها، أو بالتحليل لنصوصها. أو بتسجيل تحفظات، أو إثارة تساؤلات حولها.. ضمن عناوين لاحقة.. حيث وجدنا في هذه الطريقة بعضاً من السهولة علينا، وإن كانت قد توجب حالة من التوزع للمطالب، والتباعد بين موقع النص، وموضع مناقشته، أو تحليل نصوصه..

الأمر الذي قد يتسبب بحدوث توهمات لدى القارئ الذي لم يطلع على طريقتنا التي ألمحنا إليها، فيتوهم موافقتنا على مضمون النص، مع أن الأمر على خلاف ذلك..

ج: ثم إننا نريد أن نعتذر عن تقصيرنا في استقصاء النصوص، وعن عزوفنا في أحيان كثيرة عن استقصاء المصادر، فيؤدي ذلك الى إغفال بعض النصوص، وإهمال نقاشها، أو الإكتفاء بأقل القليل من ذلك.

وهذا ولا شك تقصير نستغفر الله فيه، ونعتذر للقارئ الكريم عنه.

 د: علينا أن نعتذر أيضاً عن بعض الإستطرادات الطويلة، التي قد يتضايق القارئ منها، ويرى أنها فرضت عليه، ربها لمبرر لا يعنيه..

هـ: ونعتذر أخيراً عن عدم مراعاتنا الضوابط الفنية المقررة في طريقة تسجيل النصوص، وكيفية وضع الهوامش، فقد يحمل ذلك بعض من يتقيد بهذه الأمور على إصدار أحكام قاسية ضدنا، ونحن سوف نتلقاها بصدر رحب، وسنعطيه كل الحق في ذلك.

وليكن هذا الإعتراف شافعاً لنا عنده، ووسيلتنا إليه، ليقبل منا هذا الإعتذار.

و: وقبل الختام أحب أن أشير إلى أنه مهها قيل في قيمة هذا الجهد، وفي مستواه.. فإنني أقدمه للقراء الأعزاء على أنه مجرد خطوة متواضعة ومحدودة، معترفاً بأنه لم يستطع أن يوفي السيرة النبوية حقها.. فتبقى الحاجة ملحة إلى كثير من الخطوات التي تكون أكثر ثباتاً، وأشد رسوخاً في مجال التحقيق والتمحيص للنصوص، وفي مجال استفادة المناهج الصحيحة، والعر الصريحة منها..

ز: وبعد.. فإنني أزجي شكري الجزيل لإخوتي الأعزاء الذين لم يدخروا وسعاً في مساعدتي، وتذليل الصعاب التي كانت تواجهني، فشكر الله سعيهم، وتقبل عملهم هذا بأحسن القبول، وأثابهم بها يثيب به المجاهدين في سبيله، إنه ٣٨٠ ...... الصحيح من سيرة النبي الأعظم ﷺ ج٣٣ ولي قدير.

وأخيراً، فإنني أهدي ثواب هذا الجهد المتواضع إلى والديَّ، وإلى شهداء هذه الهجمة الشرسة والحاقدة.. سائلاً المولى الكريم أن ينصر عباده، ويعز أولياءه، إنه ولي قدير..

جعفر مرتضى العاملي لبنان ـ ٢٩ جمادى الثانية ١٤٢٧ للهجرة. الموافق: ٢٥ تموز ٢٠٠٦للميلاد.

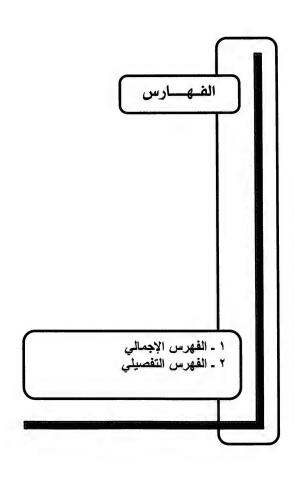

الضهسارس Marie and Authorities of MARTIN and Committee of Bartelland Marie and Marie 1 - llegen, Krain - القهرس التفسيلي

### ١ = الفهرس الإجمالي

| ٤٢_٥               | الفصل السابع: تغسيل رسول الله ﷺ                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| 78_87              | الفصل الثامن: تكفين النبي عَيَّاتُكُ والصلاة عليه  |
| <u>مد</u> ث وتحقيق | الباب الثالث عثر: دفن الرسول عَيَّاتُهُ ،          |
| ١٠٠_٦٧             | الفصل الاول: دفن رسول الله ﷺ                       |
| 181.1              | الفصل الثاني: أين دفن النبي عَلِمُ اللهُ ؟!        |
| 197-181            | الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شهيداً               |
| Y 17_19#           | الفصل الرابع: جسد النبي عَيِّلاً أَنَّهُ في السهاء |
| وتعليل             | الباب الرابع عثر: الطيفة عرض                       |
| 7 8 8 - 7 1 9      | الفصل الأول: ممهدات                                |
| 797_780            | الفصل الثاني: ما جرى في السقيفة                    |
| *17_Y9*            | الفصل الثالث: الأنصار ضحية حنكة أبي بكر            |
| <b>~ 1</b>         | الفصل الرابع: السقيفة انقلاب مسلح!!                |
| **Y-**1            | الفصل الأخير: إستدراكات لا بد منها                 |
| ۳۸۰_۳۷۳            | الخاتمة                                            |
|                    |                                                    |
|                    | الفهارس:ا                                          |

### t a History 16 milion

| القصم السابع الغمليل رصول الله على             | 4" 43      |
|------------------------------------------------|------------|
| الفصل الثامن: لكنفين النبي خَذُكُ والصلاة عليه | . 71 . 37  |
| the thinks and the three is now there .        | tofutera), |
| الناسل الاول: دفن رسول الله تتتها              | Α.*        |
| النصلُ الثانِ أَين دس النبي ٢٠٠٠               | **         |
| العصل الثالث وسول الله المات شهيناً            | 9.4%       |
| Head he has some that the file                 | 188        |
| there the last man there is the strained       | ,•         |
| initial likely system.                         | ř t        |
| اللفص الثلاثير عاجري في الدينيف.               | 625        |
| الفصل التالث الأنسان، خنجة حافة أبي على        | 787 834    |
| النصار الرابع: السقيقة . التكلاب مساح! ا       |            |
| الفصل الأمير : إستدرا كات لا عبيا              | يد. الد.   |
| 1414                                           | * /*       |
| High agi                                       | No. 7 A 62 |

#### ٢ ء الفهرس التفصيلي

# الفصل الحابع: تفسيل رسول الله ﷺ

| /  | إبليس يغريهم بترك تغسيل النبي سُمُّاتُّاتُ: |
|----|---------------------------------------------|
| ١  | تغسيل الرسول عَيْنَاتُكُ :                  |
| ١١ | متى أقبل الناس على جهاز الرسول ﷺ ؟!:        |
| ١٢ | موقف عائشة من غسل النبي ﷺ:                  |
| ١٢ | أوس بن خولي شارك في الدفن لا في التغسيل:    |
| ١٣ | تجريد رسول الله ﷺ للغسل:                    |
| ١٥ | أبو بكر: كل قوم أحق بجنازتهم:               |
| ١٧ | أمور أخرى تضمنتها الرواية:                  |
| ١٧ | على علطية يغسل النبي عَيْنَاتُهُ وحده:      |
| ۲٥ | المقصود برؤية عورة النبي ﷺ:                 |
| ۲٦ | تغسيل النبي تَتَبِّلُونَّهُ في قميصه:       |
| ۳۱ | إفتراۋهم على على الطُّنَةِ:                 |
| ۴٤ | هل تجريد الميت سنة:                         |
| ۴٤ | الوصي يغسل النبي تَتَنَاقِئَة:              |
| ۴٥ | نصوص حول التجهيز والدفن:                    |
|    | إحتضان فضل بن عباس للنبي عَيْالِيَّة:       |

| عظم ﷺ ج٣٣     | ٣٨٦ الصحيح من سيرة النبي الا                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠            | غُسِّل ثلاثاً بالسدر:                                                                                                  |
| ٤٠            | على ﷺ يمسح عين النبي ﷺ بلسانه:                                                                                         |
| ٤١            | غسل مس الميت:                                                                                                          |
| طيبه          | الفصل الشاهن: تكفين النبي ﷺ والصلاة ا                                                                                  |
| ٤٥            | الصلاة على رسول الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلِينَ الله عَلَيْنَ الله                    |
| ٤٩            | صلاة أهل السقيفة على النبي عَيِّاللَّهُ:                                                                               |
| ٥١            | كيفية الصلاة على النبي عَنْ الله الله عَلَيْ الله الله الله الله على النبي عَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ٥٥            | تكفين رسول الله عَيِّظُالُة:                                                                                           |
|               | على عَلَيْنِهُ كَفَنِ النَّبِي عَيِّئَاتُهُ وحده:                                                                      |
|               | -<br>حديث أهل البيت عليه هو الأصح:                                                                                     |
| ٥٩            |                                                                                                                        |
| ٦٤            | -<br>تناقض موهوم:                                                                                                      |
| وتعقيق        | الباب الثالث عثر: دفن الرسول ﷺ: هدث (                                                                                  |
|               | الفصل الأول: دفن رمول الله ﷺ                                                                                           |
| ٦٩            | دفن رسول الله ﷺ أحداث وتفاصيل:                                                                                         |
| ٧٢            | أبو طلحة يلحد رسول الله ﷺ:                                                                                             |
| ٧٦            | .ق<br>شقران والقطيفة الحمراء:                                                                                          |
| ٧٨            | لم ينزل في حفرة النبى ﷺ غير على ﷺ:                                                                                     |
| ٧٩            | م در رسول الله عَلِيَّةُ:                                                                                              |
| ۸۱            | آخر الناس عهداً برسول الله ﷺ:                                                                                          |
| ١٩            | الزهراء ﷺ ترثى رسول الله ﷺ:                                                                                            |
| * *********** | الرهمواء عليها ترتبي رهنون الله عياوله                                                                                 |

| ۳۸۷                             | الفهارس                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٢                              | الزهراء ﷺ تخاطب أنساً:                                                                                                                                                                                                  |
| ۹۳                              | الجزع على رسول الله ﷺ:                                                                                                                                                                                                  |
| ٩٧                              | الحنضر علطُّنَّةِ يعزي برسول الله عَلِمُاللَّهُ:                                                                                                                                                                        |
|                                 | الفصل الشاني: أين دفن النببي ﷺ 21                                                                                                                                                                                       |
| ۱۰۳                             | الإختلاف في موضع دفن النبي ﷺ وفي الصلاة عليه:                                                                                                                                                                           |
| ١٠٥                             | الصدمة الكبرى لعائشة:                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٩                             | هل أشار أبو بكر بدفن النبي ﷺ في بيته؟!:                                                                                                                                                                                 |
| ١١٨                             | في مكة أو في المدينة؟!:                                                                                                                                                                                                 |
| 119                             | َ يَ النَّبِي عَلِمُهُمُّاتُهُ:<br>أين دفن النَّبِي عَلِمُهُمُّاتُهُ:                                                                                                                                                   |
|                                 | الفصل الثالث: رسول الله ﷺ مات شعيداً                                                                                                                                                                                    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٤٣                             | محاولات إغتيال النبي تَتَلِّأَتُهُ:                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٤٥                             | محاولات إغتيال النبي ﷺ:                                                                                                                                                                                                 |
| 180                             | محاولات إغتيال النبي ﷺ:<br>نصوص مأثورة عامة:                                                                                                                                                                            |
| 1 8 0<br>1 8 7                  | محاولات إغتيال النبي ﷺ:<br>نصوص مأثورة عامة:<br>حديث سم النبي ﷺ في خيبر:                                                                                                                                                |
| 180<br>187<br>100               | عاولات إغتيال النبي تَتَلِقُهُ:<br>نصوص مأثورة عامة:<br>حديث سم النبي تَتَلِقُهُ في خيبر:<br>والله يعصمك من الناس:<br>الروايات حول سم النبي تَتَلِقُهُ:                                                                 |
| 031<br>731<br>001               | محاولات إغتيال النبي تَتَلَاقُهُ:<br>نصوص مأثورة عامة:<br>حديث سم النبي عَلَاقَهُ في خيبر:<br>والله يعصمك من الناس:                                                                                                     |
| 1                               | محاولات إغتيال النبي ﷺ:<br>نصوص مأثورة عامة:<br>حديث سم النبي ﷺ في خيبر:<br>والله يعصمك من الناس:<br>الروايات حول سم النبي ﷺ:<br>سم اليهودية لرسول الله ﷺ في روايات السنة:                                              |
| 031<br>701<br>101<br>101        | محاولات إغتيال النبي عَلَيْكَ : نصوص مأثورة عامة: حديث سم النبي عَلَيْكَ في خيبر: والله يعصمك من الناس: الروايات حول سم النبي عَلَيْكَ : سم اليهودية لرسول الله عَلَيْكَ في روايات السنة: نظرة في النصوص المتقدمة:      |
| 031<br>731<br>101<br>101<br>P01 | عاولات إغتيال النبي تَتَلَاقَة: نصوص مأثورة عامة: حديث سم النبي تَتَلَاقَة في خيبر: والله يعصمك من الناس: الروايات حول سم النبي تَتَلَاقَة: سم اليهودية لرسول الله تَتَلَاقَة في روايات السنة: نظرة في النصوص المتقدمة: |

| سيرة النبي الأعظم عَلِمُهُمْ ج٣٣ | ٣٨٨ الصحيح مز                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| ١٨١                              | ما من نبي أو وصي إلا شهيد:                  |
| ١٨٥                              | المفيد رَجُلُكُ ينكر حديث ما منا إلا مقتول: |
|                                  | الفعل الرابع: جد النبي ﷺ                    |
| 190                              | جسد النبي تَنْظِئْتُهُ يرفع إلى السهاء:     |
| 19.                              | الطائفة الأولى:                             |
| Y•Y                              | وقفات مع الروايات:                          |
| ۲۰۲:                             | ألف: حديث الإستسقاء بعظم نبي                |
| ف:                               | ب: حديث زيارة عظام آدم ويوس                 |
| Y . o                            |                                             |
|                                  | ج: إبراهيم الديزج وقبر الإمام الح           |
|                                  | د: شعيب بن صالح:                            |
|                                  | الطائفة الثانية:                            |
| 711                              | وقفات مع الروايات:                          |
| Y11                              | إلحاق الوصي بالنبي بعد الموت:               |
|                                  | رواية الثلاثة أيام:                         |
|                                  | رفع الروح، واللحم، والعظم:                  |
|                                  | جسد الإمام الحسين عظية:                     |
|                                  | النتيجة:                                    |
|                                  | الثلاثة أيام والأربعون:                     |

| قهارس                                | 11 |
|--------------------------------------|----|
| البأب الرابع عثر: المقيلة عرض وتعليل |    |
| الفصل الأول: معهدات                  |    |
| ريش والخلافة:                        | قر |
| جواء دعت إلى السقيفة:                | -1 |
| تناقض في الموقف من الخلافة:          |    |
| عوى أن النبي تَشِيُّاثُكُ لم يستخلف: | د. |
| الفصل الثاني: ما جرى في المقيفة      |    |
| وايتهم لأحداث السقيفة:               | را |
| ضيح بضع كلمات:                       | تو |
| مر ينكر موت الرسول ﷺ:                | 2  |
| سئلة تحتاج الى جواب:                 | أس |
| سنح على بعد ميل واحد:                | JI |

صدمة محسوبة: صدمة عسوبة: ٢٦٤ أفإن مات أو قتل: ٢٦٤ أفإن مات أو قتل: ٢٦٦ أثلاثة احتيالات لا تفيد عمر: ٢٦٦ شبخاعة أم عدم اكتراث لموت الرسول؟!: ٢٦٨ شبخاعة أبي بكر: ٢٦٨ الشيخان إلى السقيفة: ٢٦٨ إجتماع المهاجرين إلى أبي بكر: ٢٧٠ استدلالات أبي بكر على أن الخلافة لقريش: ٢٧٨ سبداذا استحق أبو بكر الخلافة/إ: ٢٧٢ سبداذا استحق أبو بكر الخلافة؟!:

| م من سيرة النبي الأعظم عَلِمُهُمَّ ج٣٣                 | ٣٩٠الصحي                                                         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| YV£                                                    | ١ ـ كبر سن أبي بكر:١                                             |
| YVA                                                    | ٢ ـ ثاني اثنين إذ هما في الغار:                                  |
| YYA                                                    | ٣_ أول من أسلم:                                                  |
| YVA                                                    | ٤ ـ صلاة أبي بكر بالناس:                                         |
| YV9                                                    | ٥ ـ صاحب رسول الله وصديق:                                        |
|                                                        | لا يخالفنا أحد إلا قتلناه:                                       |
| ۲۸۰                                                    | رواية مكذوبة:                                                    |
| YAY                                                    | حضور علي للطُّلِّةِ في السقيفة:                                  |
| ۲۸٤                                                    | الإفتئات على أمير المؤمنين علطَّايَّةِ :                         |
| ۲۸۸                                                    | التدليس غير المقبول:                                             |
| ۲۹٠                                                    | أبه بك نختار أحد الرحلين:                                        |
|                                                        | <b>U</b>                                                         |
|                                                        | النصل الثالث: الأنصار و                                          |
| نحايا هنكة أبي بكر                                     |                                                                  |
| ن <b>حایا هنگة أبي بكر</b><br>                         | الفصل الثالث: الأنصار و                                          |
| ن <b>حایا هنکة أبی بکر</b><br>                         | الفصل الشالث: الأنصار ه<br>ما تنعقد به الإمامة:<br>لولا الأنصار: |
| ن <b>حایا هنگة أبی بکر</b><br>۲۹۰<br>۲۹۲               | الفصل الشالث: الأنصار ه<br>ما تنعقد به الإمامة:                  |
| ن <b>حایا هنکة أبی بکر</b><br>۲۹۰<br>۲۹۲<br>۲۹۷        | الغصل الشالث: الأنصار ه ما تنعقد به الإمامة:                     |
| ب <b>حایا هنکة أبی بکر</b><br>۲۹۰<br>۲۹۲<br>۲۹۷<br>۲۹۹ | الغصل الشالث: الأنصار و ما تنعقد به الإمامة:                     |
| ۲۹۰ ابی بکر<br>۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۷ ۲۹۷ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ ۲۹۹ | الغصل الشالث، الأنصار ه ما تنعقد به الإمامة:                     |
| ۲۹۰                                                    | الغصل الشالث: الأنصار و ما تنعقد به الإمامة:                     |

| ٠٩١  | القهارس                                   |
|------|-------------------------------------------|
| 1    | الفصل الرابع: المقيفة انقلاب مطح!         |
| ۹۱٥  | الإكراه في بيعة أبي بكر:                  |
| ~Y • | كبس الناس في بيوتهم:                      |
| ٠٢٣  | أربعة آلاف مقاتل:أربعة آلاف مقاتل:        |
| ۳۲٦  | بنو أسلم والإكراه على البيعة:             |
| ٣٢٩  | التشكيك غير المقبول في رواية الخزاعي:     |
|      | المدينة وسكانها:                          |
|      | بنو أسلم في هذه الآية:                    |
| "ሾገ  | ثلاثة أشخاص لا يجبرون مائة ألف:           |
|      | الفصل الأخير : إستدراكات لا بد منھ        |
| ٠٤٣  | بداية:                                    |
| *    | ۱ ـ ووجدك ضالاً فهدى:                     |
| ۴۸   | من نتائج ما تقدم:                         |
| ۰۱   | توضيح وبيان:                              |
| ۰۱   | ٢ ـ شق جدار الكعبة لفاطمة بنت أسد:        |
| ٠٥٥  | ٣_ لماذا ولد علي للشُّنِّةِ في الكعبة؟!:  |
| ~ი∖  | النبي ﷺ لا يقتل أحداً؛ لماذا؟             |
| °0V  | معالجة قضايا الروح والنفس:                |
|      | ولادة علي لطُّئيَّة في الكعبة صنع الله:   |
|      | الرصيد الوجداني آثار وسمات:               |
| ۰٥٩  | ولادة علي عُلَّئِهِ في الكعبة لطف بالأمة: |
|      |                                           |

| ٣٩٢ الصحيح من سيرة النبي الأعظم علا الله ج٣٣ |
|----------------------------------------------|
| ٤ _ أهل الكتاب ليس عندهم علم الكتاب:         |
| الضاتهة:                                     |
| خاتمة الكتاب:                                |
| الفهارس:                                     |
| ١ ـ الفهرس الإجمالي                          |
| ٢ الفه سر التفصيل ٢                          |